

# Constant Con

نقبلم

المؤرخ الشهير جرجي افندي يني الطرابلسي منشيء عجلة المباحث الفراء

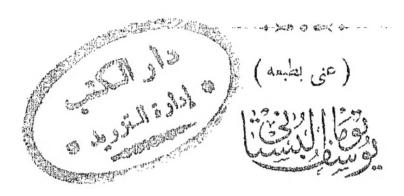

( نقل عن « الجنان » باجازة المؤلف )

﴿ حقوق الطبع محفوظة لطابعه ﴾ ﴿ كل نسخة غير مختومة تعد مسروقة ويحاكم صاحبها وبائمها ﴾

> « الطبعة الأولى » ( سنة ١٩١١م ـ سنة ١٣٢٩ هـ )

(الكائنة بحارة الروم بعطفة التترى) (لاصحابها محداًمين الحانجي وشركاه — وأحمدعارف)

### مقاءمت الطابع

نشرهذا التاريخ في مجلة (الجنان) تباعا بقلم للمؤرخ الشهير جورجي أفندي يني الطرا باسي منشي مجلة المياحث الفرا ومؤلف كتاب ( تاريخ سوريا ) وقد بحثت كثيراً عن تاريخ باللغة المربية يصف حقيقة تلك الحرب التي شبت نيرانها بين الفرنساويين والالمانيين سنة ١٨٧٠ فلم أجد غير جمل وشذرات مدرجة بعض المجلات السيارة فوجدت أن همذا لا يكفي ولا يني بالمرام فأرسلت أطلب التصريح من حضرة المؤلف لاطبعه على حدة وسرعان ما أجابني بالتصريح والاذن بطبعه وها أنا أقدمه للقرا الكرام وعلى الله الاتكال م

القاهرة في ١٥ أغسطس سنة١٩١١





لماكان التاريخ من أنفع العملوم التي يرتاح اليها الطبع البشرى وكانت الحرب الاخيرة التي شبت نيرانها سنة ١٨٧٠ و ١٨٧١ بين فرنسا والمانيا من الحروب التي يهم كل انسان الوقوف على حقيقتها وعلى الخصوص بعمد أن يكون قد طالع ماجريات الحرب الفدير الواضحة الاسمباب والمصادر كان من الامور الضرورية تقرير ذلك التاريخ معتمدين بالاكثر على جريدة الكايزية شهيرة تدعي الجانتاه انزجو رئال تطبع في مدينة لندرة وقلت في نفسي عند الشروع في هذا العمل ان اصبت فرمية من غير رام وان اخطأت فلمثلي الخطأ وللكرام المعذرة

## Complete Com

انه بقتضي قبل الشروع في تقرير تاريخ هذه الحرب المهلكة ان نوضح أسبابها وتفاصيل مصادر العدوان التي طالما اختلجت فى صدور الفرنساويين والالمانيين فنقول: انه لوفتح الانسان كتاب رسم الارض لرأي ان أكبر قسم من الجهة الشمالية الفريية من قارة أوربا يسكنه أمتان مختلفتان وهما الامة الفرنساوية أى الغالية والامة الالمانية أي التوتينية ومع ان بلاد المانيا كانت منقسمة الى ولايات وحكومات مستقلة كانت متحدة بعلاقات المحالفة الحقيقية المسماة بالاتحاد الالماني وكانت تبادر الى التحالف متحدة بعلاقات المحالفة الحقيقية المسماة بالاتحاد الالماني وكانت تبادر الى التحالف عدد عند ماترى ضرراً ألم بالامة أما كيفية المساعدة والنجدة فهى بالنسبة الى عدد

سكان كل قسم واتساعه اما أوسترياوهي النمسا الني كانت لها وابر وسيا السطوة على بقية الممالك المتحدة كسالسبورج وساكسونيا وغييرهما فكانت رئيسة همذا الانحاد وأما معوائدهم فكانت واحدة ومه ان المخاصات بينهم كانت كثيرة فأمهم يعتبر ونأنفسهم عائلة واحدة وكأنوا منذأوائل القرون المتوسطة أعداء لجيرانهم الغاليين أي الفرنساويين أما مسئلة الحدود فطالمها كانت وضوعا للمنازعات والخصومات التي كانت تقه بين الامة الالمانية ومجاوريها وكثيراً ماحملتهم على القتال. اما انكلترة فتخلصت من تلك المنازعات منذ أتحدت مع اسكوتلندا ذلك الأيحاد السعيد لان حدودها قد أصبحت حدوداً طبيعية فاصلة وهي البحر واذا طالعنا رسم الارض نرى ان الحدود التي بين فرنسا وايطاليا وبينها وبين اسبانياهي حــدود واضحة وهي سلسلة جبال غير انه مامن حدود طبيعية بين فرنسا والمانيا كتلك الحدود . ولقد ادعى الالمانيون ان الربن نهر الماني ولانقدر أن نقول أن هذه الدعوي صحيحة لأن النبر لا يخرج من البلاد الالمانية ولايصب فيها فاتي ذلك بحروب شديدة اما الفرنساويين فاستولوا على مقاطمـتي الالزّاس واللورين وكانتا الالمـانيين وعلى قسم كبير من الالزّاس وهو في الجهة الغربية من الرين وكانت الامة الالمانية ترغب كل الرغبة في ارجاع البلاد على ان أهالي الولايتين قد أكتسبوا بمادي الايام العواطف والاميال الفرنساوية معالمهم لايزالون يتكامون لغتهم الاصلية وهي الالمانية وكانوا يكرهون الانضام الي المانيا ولم تتمكن المانيا من ارجاع الولايتين قبل الحرب الاخيرة ، اما بروسيا فكانت تؤمل ان المانيا تعضدها في الحصول على ماطالما صبت اليه فصادف أملها نجاحًا باتحاد الاهة الالمانية مصدر العدوان بين الامتين وعلى الخصوص بين فرنسا و بروسيا

ولا يخفى ان الاكتشافات التي تمكن الانسان منها بواسطة العاوم وعلى الخصوص استنباط السلك البرقي والوسائط التي سهلت الانتقال وحضور رجال مر أهل الدراية والحذق في ميادين القتال ليكتبوا الحوادث مكنتنا في هذه الايام من الوقوف

على مالم يتسكن أسلافنا من الوقوف عليه في زمامهم عند ما كانت تشب نيران الحروب ولكنهم كانوا يقفون على بعض حقائنها بعد أن تكون قد ضمفت رغبتهم في الوقوف عليها و بنا على ذلك تقول انها نكاد تؤكد انه عند ماانتصر الفرنساويون سنة ٢٠٨٠ للميلاد في معركة حينا عاملوا البروسيانيين معاملة قاسية و وحشية كالمعاملة التي يقول الفرنساويون الآن أن البروسيانيين قدعاملوهم بها في هذه الحرب الاخيرة اذا لم نقل انها كانت أشد منها ولذلك هجم البروسيانيين على باريز وهكذا تمكن البروسيانيين من أن يقودوا بحق تأرهم بنوع اخمد بعض ما كان عندهم من الرغبة في الانتقام من أن يقودوا بحق تأرهم بنوع اخمد بعض ما كان عندهم من الرغبة في الانتقام لمن تنهد من الاخرى لان بروسيا عن تنفيذ كل مآر بها كما أن فرنسا طالما كانت ترغب في رفع العار الذي لحق بها عن تنفيذ كل مآر بها كما أن فرنسا طالما كانت ترغب في رفع العار الذي لحق بها بسبب انكسار جيشهافي واتراو ودخول الاعداء الى عاصمتها مهذا و كان الفرنساويون يغضون الالمان ودام هذا البغض والميل الى أخذ الثارالى ان العدت الامتان في حرب القريم

الماعداوة الفرنساويين الانكايز فلم تكن كمداويم البروسيانيين لان القائد الانكليزي والنتون كان قد شدد الاوامر لمنع الجنود عن اساءة معاملة الفرنساويين وكان يعاقب بكل صرامة كل من أساء معاملتهم أو معاملة الاهالي بالسلب والنهب وغير ذلك اماالقواد البروسيانيين فلم يكتفوا حينئذ بان يرخصوا لجنودهم باساءة معاملة الفرنساويين ولكن المسموع ان بلا ستار نفسه وهو قائدهم لم يمنع الجنود عن نهب شيء لهولا يخيى انالبروسيانيين كسر وا الفرنساويين شركسرة في معركة واتراو وتبعوهم وقتلوا منهم كثيرين وكان بابوليون الاول يعرف حق المعرفة انه لو سلم نفسه وقتلوا منهم كثيرين وكان بابوليون الاول يعرف حق المعرفة انه لو سلم نفسه بلبروسيانيين بعد تلك الممركة أولفيرهم من المتحدين معهم خلا الانكايز اقتلوه انتقاماً و بما اننا قد قررنا مما يبين العدوان الذي طالما كدر العلاقات الممتدة بين فرنسا و بروسيا

#### سنبادر الى تقرير ما كان سببًا لفنح هذه المرب الاختبرة فنقول:

#### الأتحاد الاأاني وحرب الداغرك

كانت الامة الالمانية واغبة جدا في ان تتحد كلبا معاوداك لانها كانت تعرف ان المحاد كل ماك المانية واغانوية ما يقويها جدا و يكنها من دفع كل المباجات الني ربحا كانت تعلوأ عليها من الحارج وعلى الحصوص من فرنسا على ان الذي أعاق اتمام أمر هذا الاتحاد سنين كثيرة بعد صلح سنة ١٨١٥ الميلاد كان ميل دول المانيا الثانوية وأمرائها الصغار الى المعافظة على استقلالهم مع ان كثير بن من الامة الالمانية وغيرها كانوا يرغبون جدا في اتمام هذا الاتعاد و ومعاوم ان الفرنساويين كأنوا يضادون ذلك كل المضادة وكانوا ينظرون بعين الحسد الى كل مامن شأنه تقوية المانيا بذلك الاتحاد وزيما كان ذلك الاتحاد مما لا يتم أبدا أو لم تبادر بروسيا الى الساوك في السبيل الذي وصل بهااليه بواسطة اشهار الحرب لى الدانموك سنة بروسيا الى الساوك في السبيل الذي وصل بهااليه بواسطة اشهار الحرب لى الدانموك سنة وليس المقصود ان نقر رهنا ما يعده البعض عارا على انكاترا وهوتمنعها عن ان تتداخل واليس المقصود ان نقر رهنا ما يعده البعض عارا على انكلترا وفرنسا ربحا بالقوة لتساعد الدانموك غير ماهي عليه الآن

وهكذاشر عالبر وسيانيون في المسير في سبيل مرغو باتهم بدون ال يصادفواه ارضة وفي ، دة قصيرة نالوا ما كانوا يرغبون بنواله معان الدائمر كيين دافعوا حق الدفاع ، فتبين حالا ان حرب الدائمرك انها هو ابتداء أعمال بروسيا فكنانت كأنها الهجمة الاولى الجهة اتحاد المانيا الذي كان يتبين انه لا يمكن الوصول اليه بوسائط سلمية

و بعد حرب الدانمرك انفتحت حرب بين بروسيا والنمسا سنة ١٨٦٦ وكانت النمسا



البرنس بسمارك آخررسمله

قبل تلك الحرب الدولة الاولى في الانحاد الالماني ولما رأى العالم مارأى من سرعة انتصار بروسيا وتغلبها تغلبا تاما على عدوها وقف متعجباً وكان أكبر أسباب هذا النصر البنادق التي كانت للبروسيانيين ولم تكن للنمساو بين وكان هذا الانتصار الجديد عجلية المكدر والغيظ في فرنسا فان امبراطورها و وزراعها كانوا غير قادرين أن يكتموا ماخام هم من الحسد من جراء تعاظم قوة بروسيا تعاظما سريما جدا حتى انه ربما كانت فرنسا أشهرت الحرب على بروسيا لولم ترض فرنسا أن تجمل المعاهدة المسعاة بمعاهدة براك المعقودة لجهة انشاء الحادجديد في المانيا معاهدة تقيم الحادا بين المعالك الالمانية براك المعقودة لجهة انشاء الحادجديد في الميانيا معاهدة تقيم الحادا بين المعالك الالمانية

الشمالية بدون الممالك الالمانية الجنوبية التي صار القراران تقيم أتحادا وحدها وهكذا كان الامبراطور نابوليون يؤمل بانه يتمكن من اضعاف قوة المانيا بانشاء اتحادين المانيين الواحد في الشمال والآخر في الجنوب عوضاً عن انشاء اتحاد المماني واحد فان الامبراطور نابوليون كان مخاف جدا من تمكن الممانيا من للاتحاد

غير ان الفااهر ان الامم في هذا العصر تعتبر المعاهدة كما تستبرأو راقا خالية من كل نفع فانه بعد ذلك بزمان طويل حاول البرنس بسمارك التعظم من بعض شروط تلك المعاهدة اذا لم نقل انه خرق بعضها خرقاتا مافانه بحدقه السياسي عقد عهودا مع الممالك الالمانية الجنوبية ما كما انه اذا وقع اختلاف بين بروسيا وغيرها من الدول بباعث الحوادث الاخيرة تكون كل قوات الدول الجنوبية الالمانية خاضعة لا وامر ملك بروسيا وقد قال قوم بنا كيد مستند الى ما يحملنا على تصديق ذلك القول: ان بروسيا نكثت الوعد الذي كانت قد وعدت به فرنسا في نفس ذلك الزمان وهكذا نرى انه يسوغ لهرنسا ان تشكو من سوء تصرفات بروسيا اذا لم نقل انه يسوغ لها ان تفتح الحرب عليها

وفي السنة التابعة التي هي سنة ١٨٦٧ الهيلاد وقع نزاع جديد بسبب اقامة بر وسيا في لكزمبورج ولولا مداخلات انكلترا لانتشبت الحرب بين الامين على انه صار تسوية الامر في الجمية الدولية التي عقدت في ارتدا في النائسة و هكذا مار الخاد يران المرب التي كادت تشب في ذاك الزمان الخاد وقتيا لان مدد السياسة مترها بدون ان يطفقا فكانت كأنها المرصدة شبوب وي سياسية ولح كانت ضيفة تشبث وقوع وافق استعدادها فبات جيع الدبن يبشون بسياسة أواسط أوربا المرسدين وقوع قتال بين بروسيا وفرنسا في زمان مسقبل وكانوا يعرفون انهم اذا المعوا حدوث الحرب اليوم فسيحدث ما يتيمها في الغد والدلال كان قصارتي اجتهاد الدواتين معمر وفا في سيل تقوية قواتهما الحرب عاملات كل مايازم الاصلاح منها بحيث أضحت ذات قوة فتاكة في ساحة القتال الما نجاح كل منها في هدده الاعمال أوعدمه فيو مما قد قامت باظهاره حق القيام الحوادث المتأخرة فانها قد أوضحته المالم باجلي بيان

هذا ومن الامور المقررة ان تأهب الدول العرب عنم حدوثها كا يمنمه تركها الاسلحة وقد أجمع القرم على ان الذي كان يؤخر فرنسا و بروسيا عن أن يقيا القتال بينهما قبل أن اقاماه في السنين الاربع أوالحس المابعة للحرب ليفصلا بحكم السيف المنازعات الكثيرة والمتعملة التي كانت واقعة بينهما هو معرفة فرنسا و بروسيا بان كالا منهما مستعدة حق الاستعداد لدفع مهاجمات الاخري وهذه هي ظروف الحال التي كان يراها أهل السياسة في أوائل سنة ١٨٧٠ وكان يظهر ان دوام السلام أوشبوب نيران الحروب كانا متوقفين على ارادة أحد رجلين كان لكل منهما سلطان كاف ليحمل أمتين عظيمتين على الغوص في بحار الويلات بمجرد التلفظ بكامات قليلة و ربما اتسع الامن وحمل أور باعلى الاشتراك في ويل مامثله ويل وهدان الرجلان هما الامبراطور البوليون الثالث والبرنس بسمارك لأنه مع ان الملك غليوم البر وسياني هو ذو خلوليون المرية حق المعرفة و يعتقد بانه هو الذي وهبه الله سبحانه وتعالى حق التملك نرى ان البرنس بسمارك هو بدون ريب الذي محق له أن يسمي حاكم بروسيا المطلق ( اكتيتور)

#### - فرنسا أيام نابوليون الثالث -

كان نابوليون الثالث يقول منه تبوأ تخت الامبراطورية الفرنساوية « ان الامبراطورية انما في الله الفرنساوية ، الامبراطورية انما هي السلام » ومايأتي هو حرفيتها في الله الفرنساوية :

(L'empire C'est La Paix) ومع انقوما من الذين ينشرون الكتابات الهزلية والاستهزائية قد حرفوها عا يأتي (L'empire C'est Là L'épée) ومعناه « ان الامبراطور بة اعاهي السيف » والفرق أعا هو في اللفظة الاخيرة كما يتبين لمن يمرف اللغة الفرنساويةفانلابيهو السلام ولييه هوالسيف نرى اناجتها دات الامبراطور نا بوليون كانت مصروفة فيسبيل المحافظة على السلام وأنه في مدة اميراطور يتهالتي هي ١٨ منة لم يقم حريًا مالم تسقه الي قيامها ظروف الاحوال على رغم أنفه غيرانه ريمـــا كان مصدر بعض هذه الظروف مراعاة الصوالح الخصوصية . والظاهر أن مقصده كان توطيد أركان دولته تواسطة تنجيع أحوال فرنسا الداخلية بزيادة مداخيلها وتوسيع دائرة تجارتها الداخلية والخارجية وترقية أسباب سطوتها وبزيادة محاسن باريز وغيرها من المدن الحكبيرة وليس باستجلاب المجد الذي كلف فرنسا خسائر كثيرة بواسطة اجراآت عمه نابوليون الاول ومن الامور المؤكدة انه قدصرف جهده أكثر من مية فيسبيل حفظ علاقات الوداد والسلام بين انكلترا وفرنسا وذلك خلافاً لاراء أعوانه الحربيين لان اراءه هي كاراء التجار وأصحاب الصنائم الذين يحسبون الحرب خراباً لهم . غيير أنه صار القبض على زمام الاممراطورية بالسيف والجنود الذين كانوا يعضدون مختها فقد صح فيها ما قيل عن غيرها من أنها سقطت بالسيف غير أن ذلك السيف كان أجنبياً وهو السيف الذي لم يكن نابوليون الثالث يخافه بقدر ما كان يخاف سيف المصيان الداخلي

ومع ان الاحول كانت في اضطراب في أوائل سنة ١٨٧٠ مضي نصف السنة

بدون أن يتكدر السلام وفي أوائل شهر تموذ (يوليو) تبين العالم ان أكتر الصعوبات والمشاكل التي كانت تكدر راحة أو ربا منذ زمان اليس بقصير قد أمست مفعوضة فذكان العالم يظن ان السلام قد غلب الحرب وان السلام مع أنه كان قد بات عرضة للتبديد زماناً طويلاً فان هذا المسدو انما كان كالهدو الذي يسبق الاضطراب في الانحاء القطبية فان انواء الحروب أأني كانت قريبة الفلبور ظررت يسبق الاضطراب في الانحاء القطبية فان انواء الحروب أأني كانت قريبة الفلبود ظررت بعنف شديد وأضرت بالعالم ضرراً لم يتمدر نفايره في أخبار القرون الحديثة مع أنه المحرك الذي حرك ذلك الشرالعظيم في أواسط أو ربا وأتي بذلك الغيم الكثيف الذي حجب شموس السلام

#### - البرنس ليوبولد وتاج اسبانيا -

 السنين الأخيرة وهكذا بات تاج اسبانيا التي كانت قبلا أقوى ممالك أوربا واغناها يتسول ملكا منعيال ملوك أوربا بدون ان ينال مطلوبه وذلك كاكانت مملكة اليونان تسأل ملكا منذ بضع سنين وفي نهاية الامر، سر جدا الجنرال بريم لما رأى ان البرنس ليو بلد من عائلة الموهنزل السكمار نجن الالمانية قد قبل ان يلبس تاج بلاده وكان هذا الجنرال يعتقد ان قبول هذا البرنس تاج اسبانيا يأتيها بنفع كثير وكان لذلك البرنس من السن ٣٥ سنة فقط وهو ابن البرنس هو هنزلن البكر وهذا البرنس أي ابوالبرنس الذي قبل تاج اسبانيا كان قد وهب ملك بر وسياحق الرياسة على بلاد كان مسود اعليها والظاهر ان الجنرال بريم كان يعتقد ان البرنس ليو بولد المشار اليه هو من الذين يوافق البلاد ان تكون تحت سيادتهم الماوكية وكان هذا البرنس قائدا في جيش بروسيا وكان متز وجا بشقيقة ملك البرتغال على ان تا بوليون الثالث وأكابر الامة الفرنساوية كانوا ينظر ون الى هذا الامر من جنة أخرى

هذا وكانت بروسيا منذ بضع سنوات سالكة مسلكا يمكنها من ان تعظم و توسع دائرة مملكتها وسطوتها وكانت قد أدركت من القوة الدرجة التي طالما اصباأ كابرها الى ادراكها معان غيرهم كانوا يعتقدون ان ذلك من الاحلام الباطلة حتى انها حركت في الامة الفرنساوية من الغيرة ما كانت تلك الامة غير قادرة ان محتمله علاوة على العداوة التي كانت تكدر علاقات الامتين الودية نظرا للاسباب التي قد قر رناها وهذا العمل الاخيرأي اقامة البرنس ليو بولد ملكالاسبانيا الذي كان يقول الفرنساويون انه صادر عن الطمع كان سببا لشبوب نيران المروب التي كانت مشتعلة بين الامتين انه صادر عن الطمع كان سببا لشبوب نيران المروب التي كانت مشتعلة بين الامتين الا يطيقون ان يتصور واان رجلا من اخصاء ملك بروسيا سيتبوأ تخت مملكة اسبانيا فيصير رجل من الجنس التوتوني ملكا على أمة لا تينية وكان الفرنساويون يعتقدن ان ذلك يخل بميزانية القوة في أور با و يمكن الامة الالمانية التي كانوا يقولون انها

كانت بلغت من الطعم درجة عشرة من جعطان في اللوة مضر جدا وما وأي أمبراطور فرنسا مارأى من ذلك الحال وكان مستيقفًا جمدًا ويتعجب فتح حرب على الممانيا لانه كان يعرف أكثر من أعوانه النهر المتيقة لين ان لالذنيا قوة غينة أسمى بذراك عظيم وكان يقول أن ذلك أما هو صادر عن تسكير المانيا وتمديرا مع أنه معلوم أنه يسوغ أن يقال أنه يحق السبانيا أن تنتخب لنف اللك الله يحجب أن يكون ما لكا عليا وفي ٦ تموز ( يوليو )سنة ١٨٧٠ الميلاد بان وزير خارجية انكاتبرا خسير هذه الحوادث وكان قد شاع في باريز أن البرنس ليه بلد قد قبل أن يتبوأ نخت اسبانيافي ٤ الشهر المذكورأي قبل ان بلغ الخبر وزير خارجية انكلترا بيومين راسا شاع عسذا الخبر في باريز حدث هيجان شـــديد واضطراب كثير وفي ٥ من الشهر تأ كد ذلك الخبر وفي ٦ منه قال الدوق دوكرامون وزير خارجية فرنسا فيالحياس انتضائي في باريز ان الحكومة الفرنساوية لا تقدر أن تسلم بأن تمسي صوالح فرنسا وناسور با مثلومة وميزانية القوة في أور با قد وقع فيهاخال بواسطة تبوع برنس من الماثلة الهوهنزارنية تخت احبانيا وكان كالزم الدوق كالزما صادراً عن مسند ذي سلطة وكان مآله مبيجًا العدوان رمحمل فرنسا على أن تسلك في سياستها مسلكا مكدرا السسلام حتى أنه تبين ان الحرب قريبة وتبين أيضًا ان أمر انتخاب البرنس المشار اليه ليتبوع عرش اسبانيا كان موضوعاً للتبصر قبل ذلك بسنة أي منذ ربيع سسنة ١٨٦٩ وكانت وزارة خارجيــة انكلترا تجهل ذلك كل الجهل وكانت المكومة الفرنداوية قد أمرت المسيو بنديني ستفيرها في برلين أن يقول للبرنس بسمارك وزير المانيا الشمالية الأول أن فرنسا لاتقبل أبدأ بان يتبوأ برنس الماني تخت عملكة اسبانيا ويقال ان البرنس بسمارك أجاب حيلتًذ أن ذلك لم يخطر أبداً ابروسيا ببال وأن ذلك هو من الأمور التي لا يكن حدوثها وقال غير بسمارك من المأمورين الكبار البروسيانيين لسفير فرنسا قولاً يؤكد عدم صحة مأكان قد بلغ الحكومة الفرنساوية وهكذا انقطمت المخابرات بهذا الشأن

هذا رلا يخفي ان أموراً كثيرة تجوي بين رجال السياسة بدون أن بشكن العالم من مسرفتها غير أنه لاريب ان بروسيا كانت تعلم إن قبول برنس الماني بان يتبوأ عرش اسبانيا يكنون سنباً لشبوب نيران الحرب بينيا و بين فرنسا وان حكومة المانيا تظاهرت عا دل على انها كانت تسخر بذلك حال كونها كانت تعضده

ومع أن الامر بلغ درجة حملت المالم على أن يعتقد أنه مامن دورب من الحرب أقنمت الدول التي كانت مقيمة على الحياد ملك بروسسيا بأن لا يسمف البرنس ليو بلد على ذلك وهدده الدول أفرغت الجهد قبل فتح الحرب في أن تمنع حدوثها حتي أن المسموع أن ملكة أذكا ترا بعثت الى ملك بروسيا مكتو بأكتبته يبدها طالبة اليه أن يمنع البرنس ليو بلد عن قبول ذلك التاج ولما رأي أبو هذا البرنس أن ملك بروسيا قد أجاب طلب الدول المتحايدة وتنحى عن مساعدته أشار إلى ابنه أن يمتنع عن قبول التاج بعد أن كان قد قبله وهكذا توطدت آمال الامتين اللتين كانتا تنتظران بقلب خفوق النتيجة بدوام السلام بعد أن كانتا تتأكدان حدوث الحرب

وفي ١٣ تو (يوايو) اعلى رسميا اله واسطة تداخل وللت بروسيا تديم البرنس ليو بلد عن أن يقبل تاج اسبانيا ولكن لمارأت حكومة فرندا ان هدد الاعلان لا يخلو مما يسوغ لها ان تحسبه دوارية وكمان الحقيقة وعلى الخصوص لان مصدره هو البرنس بسمارك الجامع بين الحذق والدراية والحيل السياسية طلبت والحلب ولذلك اذا نظرنا الى الامر نظراً خارجياً نري انه مامن مسوغ يسوغ الفرنسا ان تطلب الى المانيا ماطلبه سفيرها الموسيو بنديتي في ١٣ من الشهر المذكور وهو أن تضمن لهدا ان أميراً المانيا ماطلبه لا يقبل أن يملك في اسبانيا في المستقبل غير اننا اذا أمينا النظر في الاحوال التي كانت جارية نعذر فرنسا في الحاجما على بروسيا الحاجاً لا يخلو مماكان يجب أن تتجنبه لولا الظروف التي ذكرناها والمظنون انه لوطلبت فرنسا الي بروسيا ما طلبت بنوع خال الظروف التي ذكرناها والمظنون انه لوطلبت فرنسا الي بروسيا ما طلبت بنوع خال الغروف العبرته بروسيا اهانة وكان الامبراطور نابوليون وملك بروسيا راغيين حق

الرغبة في منع حمدوث الحرب لربما كانا تمكنا من نسوية هما الامر, بنه ع مرض الدولتين اللتين كانتا قد اغتاظتا مما كان قد حدث غيظاً مبيجاً وما نعا الدحكة وسمة الصدر والتأني حتى ان الهيجان الحاضر أعمي انقوم عن النظر الى سوء عواقب المستقبل وهو انه وطلبت فرنسا ماطلبت واجابتها بروسيا ما أجابت بنوع منعهما عن ان يرجما عن المركز الذي أخداه في مخابراتهما المذكورة

هذا وقد طلب المسيو بنديتي سفير فرنسا في براين الى ملك بروسيا ما طلب لما كان هذا الملك يتنزه في منتزه أيمس الهمومي وهو مكان جيل و بهت جدا فيسه مياه جارية وكان ملك بروسيا يأتي ذلك المكان ليصرف بهض أيام من فصل الصيف فيه ولما أناه السفير المشار اليه كان يتمشى تمشي متنزه في ذلك المكان وكان يكام بعض أعوانه كلام حظوتقدم اليه تقدم جسور والظاهر أنه لم يلاحظ عادة القوم في ما يتعلق بالله خول على الملك ولما دنا منه أعطاه التحرير وطلب اليه أن يجيبه في تلك الساعة عن طلب فرنسا .

وكان الملك يعتبر أن المسيو بنديتي السفير فعل مافعل قاصدا اهانته فغضب من ذلك ومع ذلك أخفى غضبه غير أنه رفض أن يجيب طلب فرنسا أي أنه رفض أن يتعهد لها بأنه ما من أهير ألماني يتبوأ تخت ملك اسبانيا في المسقبل وقال ان تصرفه في المستقبل انما يكون بحسب اقتضاء الظروف وعند ما شرع المسيو بنديتي بلحاجة غير اعتيادية ومجاوزة لحدود الاعتدال في أن ياح فى الطلب على الملك ليجيب طلب فرنسا قال له الملك طالبًا اختصار الحديث بعد أن مال عنه أنه من اللازم أن يصير تبليغه كل الحارات المتعلقة بذلك في المستقبل بواسطة وزارته .

واذااعتبرناالواقع نقول انه صار اشهار الحرب في ١٣ عوز (بوليو) سنة ١٨٧٠ للميلاد في ذلك المنتزه الجيل في أيس لأن الجنيع كانوا يعرفون انه مامن أحد من الفريقين أي حكومة فرنسا وحكومة بروسيا يقدر أن يرجع عن مركزه بدون أن يحسب رجوعه اهانة مهذا



المسيو بنديتي يخاطب ملك بروسيا في منتزه ايمس العمومي



البرنس بسمارك

وقد طلب موسيو بنديتي أكثر من مرة بعد ذلك أن يسمح الملك له أن يقا بله ولكن الملك كان يرفض أن يجيب طلبه .

ولما بلغ جواب ملك بروسيا باريز غضبت غضباً شديداً وكان المسيو بنديني قد طلب أن يرخص له بالخروج من برلين عاصمة بروسيا ونال الرخصة المطلوبة وكذلك طلبت حكومة فرنسا الى البارون وارثر سفير ألمانيا في باريز أن يرجع الى وطنه وقيدل انه ورد تحرير من باريز الى البرنس بسمارك مآله أن يعتذر ملك بروسيا الى فرنسا عما صدر منه من عدم الالتفات الى سفيرها وأن البرنس بسمارك لم يعرض هذا التحرير على الملك لأنه ظن انه طلب مضحك لا يليق تبليفه الى الملك ولا يخفى أنه يصعب تصديق هذا الخبر والمرجح انه كذب .

#### 

#### - اعلان الحرب -

هذاوعندما انتشر خبر تمنع البرنس ليوبلد هوهنزلرن عن قبول تاج اسبانيا ارتفعت جداً أسعار قراطيس فرنسا المالية بعد أن كانت قد نزلت كثيراً عند ما كان العالم منتظرا شبوب نيران الحروب وعند ما بلغ أهالي باريز خبر نتيجة مقابلة سفير فرنسا لملك بروسيا في ١٦ تموز (يوليو) نزلت أسعارها كثيرا وفي ١٦ من الشهر المذكور أعلنت دولة فرنسا رسمياً اشهارها الحرب على بروسيا على أن هذا الخبر لم يبلغ برلين الافي ١٩ من الشهر المذكور

ولما انتشر الخبرفي باريز هاجت وماجت وطلب البعض الانتقام بصوت عال وهيجان مخل وكانت الجاهير تجتمع في محلات الاجتماعات العمومية وفي الشوارع وكثر ازد حام الذين كانوا يطلبون فيام الحرب حتى أنه بطل البيع والشراء الاعتبادي في الاسواق وكانت الجموع تصر خقائلة « فليحي الامبراطور فلتعش فرنسا هلموا الى

برلين »وكانت شوارع باريز غاصة من جراء كثرة الإصابالا عالى البيحين وكانو يغنون ليلا ونهارا بدون انقطاع أغنية المارسيلياز التي كانت الحلكومة قد منه الانها مهيجة وكانت الجموع تعتمع منتظمة وتأشر الرايات بعد أن تكتب عليا كتابات حربية مهيجة ونشروا منها في كل المحلات الممومية وعلى الخصوص امام منزل سفير بروسيا الذي لم ينج بيته من النهب الابواسطة مدافعة الضا بعلين النرنداويين غير ان الحكومة الفرنساوية اعتذرت بعد ذلك الى هذا الدغير عن هذه الاهانة .

ومع أن هيجان براين كان أقبل من هيجان باريز كان يظهر مايبرهن على أن البروسيانيين كأنوا يرغبون في قيام الحرب بقدر ما كانت فرنسا ترغب في ذلك وازد حمت جماهير كثيرة في انتاردن لندن وهو الشارع المبني بجانبه القصر الماوكي وكان القوم يعلنون بكل حرارة أنهم يرغبون في أن يعضدوا الحكومة في السياسة الني تعول عليما لتنتقم من الذين أهانوا ملكهم و بلادهم

وهكذا كانت الاحتان تعتقدان انه قد دنت الساعـة التي طالما كانتا تنتظرانها وربما كانتا تخافانها وربما كان هذا الاعتقاد ثما يرفع عنهما اثتال ذلك الانتظار المقلق الذي يسبق حوادث كهذه في مثل تلك الظروف وكان يظهر ان الامتين كانتا ترغبان رغبة واحدة في الحرب وكان كل منها يعتقدان الفوز انما يكون له .

ومعلوم أن أهل هذا العصر الذي هو عصر عدن واجتباد يمتبرون الخروب شروراً مهلكة قاطمين النظر عن اعتقاد أبطال القرون القدعة بهذا الشأن ولذلك يلومون كل اللوم من أقام حرباً مالم يلتزم أن يقيمها للدفاع من ذمار لاغنى له عن الدفاع عنه ولذلك يقال أن الذين ابتدؤا في تكدير السلام في العالم المتمدن هم الامبراطور نا بليون الثالث ووزراؤه لانهم هم الذين أشهروا الحرب على ملك بووسيا وأكثر الكتاب يقولون أن هذه الدولة الامبراطورية هي التي أتت بهذه الحرب التي كادت تضرم نيران الويل والملاك في كل أور با غير اننا أذا أمعنا النظر في الحوادث وتبصرنا فيها بالتأني نرى

ما يحملنا على التردد عن تحميل الامبراطور نا بليون والامة الفرنساوية كل اللوم ورفعه عن غميرهما ومع ذلك لابد من تقرير أمر واحد مهم والظاهر أنه قد فات تقريره كتاب الجرائد وغيرهم من مؤرخي هذه الحرب الخاذقين وهو ما يأتى :

ان الملك غليوم ملك بروسيا خطب عند اعطاء انفرصة لمجلس الاتحاد الالماني الشمالي في ايار ( مايو ) سنة ١٨٧٠ خطبة قال فيها أنه ينتهز تلك الفرصة ليبشر المجلس العالمي بأعام تنظيم أحوال الاتحاد الالماني الشمالي الحربية

ولا يخفي أن هذه البشارة هي من الامور غير المهمة عنسد ماتكون الاحوال غير مكدرة والنوايا سليمة ومعلوم انه بعد ان قال الملك ماقال في هذه الخطبة باسبوعين أو ثلاثة قبل البرنس ليو بلد هو همزلون تاج اسبانيا فاذا قطعنا النظر عن كل متعلقات ذلك لانقدر أن نقطع النظر عن قبول البرنس التاج بعد أن قال الملك ماكان قد قال بمدة قصيرة بنوع محملنا على اساءة الظن في المقاصد اذالم يحملنا على أكثر من ذلك و بما ان كل أور باكانت تعرف ان فرنسا والمانيا كانتا تستعدان منذ مدة ليست بقصيرة للقيام بحق حرب كان يظهر لهما أنه لامهرب من قيامها ومع أنهما كانتا ترغبان في قيامها ولكنهما كانتا تخشيان سوء عواقبها يتبين انا أن البرنس بسمارك رأى أن الزمان المناسب كان قد دنا لقيام الحرب التي كان يؤمل هو ومولاه المِلك أنها تضعف قوة فرنسا وتزيل المانع الذي كان يحول دون اتمام اتحاد المانيا تحت سلطة بروسيا وعرف رجال سياسة كل الدول التي كانت محافظة على الحيادان غيرة الفرنساويين وحدتهم اللتين كانتا مهيجتين تهيجا كافيا بامتداد سطوة بروسيا تمسيان عند قبول البرنس هو هنزلرن تاج اسبانيا في هيجان ليس فوقه هيجان ولاريب ان ملك بروسيا ووزيره الاول كانا لا بحملان ان ذلك سيؤثر التأثير المذكو رفي فرنسا وعلي الخصوص بعد ان كانت بروسيا قد أكدت قبل ذلك باقل من سنة أنه لم يخطر لها ببال قيام دولة المانية في بلاد من بلدان أوربا الجنوبية

هذا وقدين كاتب حاذق من الذين كتبوا تاريخ هذه الحرب بواسطة الكتابات الرسمية المنشورة التي جرت بين وزير خارجية انكاتارا وسمفيرها في براين ان البرنس بسمارك كان مستعداً ان يعتبر ماكان يعرف الله سيسمعه من الكلام الصادر عن غيظ فرنسا سبباً حسناً يسوغ له فتح الحرب وهدكذا اذا دقتنا النظر في الامور التي قد ذكرناها وفي غيرها مما هو أقل أهمية منها نميل الى ان نقول ان امبراطور الفرنساويين وأعوانه أمسوا مخدوعين بشدة حذق البرنس بسمارك وأجراً ته هذه بحيث انهم سيقوا الى فتح حرب كان البرنس بسمارك يحاول أن يجعلهم يفتحونها لتحصل بروسيا على ماحصات عليه في أول الاعر وهو ميل أور با اليها ومساعداتها الادبية لها ومع ذلك كل مانديد عن الامبراطور نابوليون وقومه

وما أدرانا ان مرور الزمان واخماد الميجان الحالى يمكنان المؤر خالصادق الحالى من الغرض من أن يثبت أمراً لانقدر ان نثبته الآن حق الاثبات وهو أنه منذ قال ملك بروسيا فيخطابه المذكور ماقال صار أمر فتح الحرب على فرنسا منتظراً الزمان الموافق له ومع ذلك نحب أن نقول انه ولئن كانت بروسيا مستعدة حق الاستعداد للحرب ربحا كانت تتمنع عن فتحها لاسباب سياسية بدون أن تفعل فرنسا فعلاً ظاهراً يسوغ لهاذلك مذاوقد ذكرنا في مامضي من هذا التاريخ شيئاً مما يتعلق بالاجراآت التي أجراها الفرنساو يون في المانيا بعد ان فتحها نابوليون الاول واذا كان مانسمعه من الالمانيين عن اعمال الفرنساويين القاسية عند مادخلوا بلادهم في الزمان المذكور خالياً من المبالغة الكثيرة نقول ان الانتقام مجلبة الشرعلى المنتقم في نو بته فان الامبراطور من المبالغة الكثيرة نقول ان الانتقام مجلبة الشرعلى المنتقم في نو بته فان الامبراطور بأبوليون الاول وهو أول من ملك من عائلته ستى الامية الالمانية وعلى الخصوص بأبوليون الاول وهو أول من ملك من عائلته ستى الامروسيانيين مركاسات الذل حتى ثمالتها كما ان البروسيانيين قد سقوا الامبراطور من العائلة النابوليونية كاس ذل محاكان آخر امبراطو رمن العائلة النابوليونية كاس ذل محاكان اخر امبراطو رمن العائلة النابوليونية كاس ذل محاكان المراطور من العائلة النابوليونية كاس ذلا محاله المحالية وعمه المحالية وسيانية على المحالية ولمحالية ولمحالية ولمحالية ولمحالية ولمحالية ولمحالية ولية المحالية ولمحالية ولمح

ومع كل ذلك يصعب علينا أن نصدق أنه قد حدث ما قد حدث من التغيير العظيم في قوات فرنسا والمانيا في زمان نقول انه قصير بالنظر إلى أزمنة الامم بالسرعة العجيبة التي تم فيها انكسار فرنسا انكساراً تبين أن بروسيا تمكنت منه بسهولة غريبة فان ألمانيا كانت منكسرة أمام فرنسا منذ خمسين أو ستين سنة وفي هذه البرهة القصيرة انعكس الأعم

وكان نابوليون الأول ينظر بعين الاحتقار الى البروسيانيين دون غيرهم من أعدائه الكثيرين فان النمساويين والايطاليين والاسبانيول والروسيين صادموا هجمات جنوده التي كان يفزو بها بلدانهم صداما ثابتا غير أنهم النزموا جميعاً أن يسقطوا في نهاية الامن على أنه لم يقدر أن يذل الانجليز أعداءه الثابتين والأقوياء والتزم في نهاية الأمن أن يسلم لهم غير ان الروسيين أنزلوا به ويلا كثيراً سنة ١٨١٢ باحمال خسر ان كثير واسطة حرق عاصمتهم موسكو وقال أكثر القوم ان الحسائر الكثيرة التي لحقت بجيشه عند ذلك كانت مما أبى بسقوطه غير انه لا يخفى ان قوة ذلك الاسبراطور العظيم ضعفت كثيراً في الحرب الشديدة التي أقامها في أسبانيا ضد الأهالي والانكليز ، فانه هلك كثيرون من جيشه من هجمات جنود اسبانيا الغير المنظمة وكان أكثرهم من الفلاحين الذين التزموا أن يتقلدوا الاسلحة لصدامه وكانوا أعرف من جيش نابوليون الأول بالبلاد ولذلك كانوا يختبئون في الأحراش وفي أغوار الجبال و يها جون منها الفرنساويين الذين كانوا يها جمون بلادهم و ينزلون بهم اضراراً كثيرة جداً بدون أن ياحقهم منها الذين كانوا يها جمون بلادهم و ينزلون بهم اضراراً كثيرة جداً بدون أن ياحقهم منها شيء يستحق الذكر ،

ومع ذلك فتح نابوليون الأول الممالك الألمانية بكل سهولة ولم تقدر بروسيا التي كانت تعد نفسها من دول أور با الأولية ان تثبت أقل الثبات امام صدمات جنوده الباسلة وكان يحتقرهم كل الاحتقار حتى انه كان يقول انهم كلاب المانية و بروسيانية و بعد أن كسرهم تلك المكسرة العظيمة في معركة جينا سنة ١٨٠٦ وشتت شمل كل

الجيوش البروسيانية ودخل عاصمتهم وأقام فيها فعل ما أذله م كل الاذلال وجرحهم حتى قلوبهم جرحاً لم يقدر البروسيانيون أن ينسوه ولا أن يساتحوا الفرنساويين به فان البوايون الأول أخذ سيف ملك بروسيا فردريك الكبير من قبره وذهب به فرحا إلى باريز وقال أن البروسيانيين الذين قد أدركهم الفساد والجبن لا يستحقون أن يكون عندهم السيف الذي كان يتقاده ذلك الملك العظم .

ولا يخفى أن هذا الامور التي زادت ذل البروسيانيين وقهرهم في ذلك الزمان أثرت في قلو بهم تأثيراً لا يمحوه كرور الأيام كما أنها أثرت في كل الأمانيين فأضمروا من ذلك الزمان السوء للفرنساويين وصمموا على الانتقام الذي صادف شيئاً مما أرضاهم في ممركة واترابو التي سببت سقوط نابوليون الأول ارضاء غير كاف اذ ان المتحدين مهم تمنموا عن أن يتجاوزوا حدود الاعتدال في اذلال الفرنساويين غالمزم القائد بلوشار البروسياني أن يوافقهم على ذلك رغماً عن أنفه .

#### ﴿ الاصلاح الادبي والمسكري في المانيا ﴾

ولما كنا قد وقفنا على الضعف الذي كان البروسيانيون عليه في أوائل القرن التاسع عشر كان من اللازم أن نبحث انرى كيف تمكنوا من أن يبلغوا من القوة الدرجة التي بلغوها بحيث تبين منذ سنة ١٨٦٤ انهم أمة تغلب فانهم ابتدؤا من هذه السنة بقيام حروب انتصار أولها فتح ولايتي الشالسو يكوالهولستين وضمهما إلى الحكومة الالمانية ولا يخفى أن التاريخ قد أثبت أن كل الامم التي نهضت عما يعد ضعفا بالنسبة إلى القوة متي وصلت اليها والدرجة التي بلغتها من السطوة والعظمة تأثرت تأثيراً مهما بواسطة تهييجات الشعراء والكتاب الذين كثيراً ما حركوا قلوب الشعب إلى محبة المجد والفتوحات فان الشاعر كورنار والشاعي ارندت وغيرهما من الشعراء الالمان قد قاموا بحق واجباتهم بكتابة الأغاني الكثيرة الحربية التي كتبوها وكانوا غالباً يبنون قاموا بحق واجباتهم بكتابة الأغاني الكثيرة الحربية التي كتبوها وكانوا غالباً يبنون

كتاباتهم وأغانيهم علىأن لأَ لمانيا. حقاً أن تتملك كل الرين وقد أتت هـذه الأغاني بالنتائج المرغو بة وحملت الأَ هلين على بغض الفرنساويين وهيجتهم إلى طلب ترجيم الولايات التي أخذتها فرنسا من المانيا في القرون الماضية .

ومعلوم أنه لا فائدة من تهييج الأمة إلى ذلك بدون أخذ الوسائل اللازمة لاستخدام ذلك الهيجان في أمور مادية ولا يخنى أنه من عادات الفرنساويين اقامة جيوش كثيرة العدد قياما دائماً بحيث كانوا غالباً قادرين أن يغزوا أواسط أور باكلا رغبوا في أن يغزوها فانهم كانوا يدخلون في عسكريتهم جبراً قسما معيناً من فتيان البلاد الصحيحي الأجسام ولم يعفوا من هذه الخدمة العسكرية غير أولاد الأرامل الوحيدين وأبكار الوالدين الذين كانوا يستندون اليهم لقيام أودهم والذين كانوا يتعلمون ليدخلوا الخدمة الدينية وقليلين غيرهم.

ولما رأى ذلك البروسيانيون وغيرهم من دول الاتحاد الألماني الشالي عن مواعلى أن يحلوا في ما يتعلق بالعسكرية حدو فرنسا وان ينظموا لمسكريتهم نظاماً أحسن كثيراً من نظامها بحيث يصير كل الراشدين من الله كور الصحاح الأجسام من المنتظمين في الحدمة العسكرية وقادرين على الحدمة فيها عند ما تمس الحاجة فأتى نظامهم أحسن كثيراً ولا يقتضى له من المصاريف ما يقتضى لاجراء نظام فرنسا .

تبوأ غليوم أمبراطور المانيا تخت ملك بروسيا في ١٨ تشرين الأول (اكتوبر) سنة المملاد وكان يطلب اليه البرنس بسمارك بالحاح أن يبتدئ في تنظيم العسكرية تنظيما جديدا فشرع فيه بمساعدة البرنس المشار اليه سنة ١٨٦١ وكان عمر الملك غليوم حينتذ ٢٥ سنة وكان عمر البرنس بسمارك ٥٠ سنة واشتهر بسمارك بأنه من أحذق رجال السياسة في أور با ولا ريب أنه من أكثرهم توفيقاً ٠

أما عدد سكان الممالك الالمانية الشمالية فكان ٣١ مليونا من الانفس وقر قرار المجلس العالمي بعد أن صادف مقاومات كثيرة من بعض أعضائه ولكن بدون أن

يلتفت الملك غليوم ووزيره اليهاعلي أن يصير ادخال مائة ألف وجل في الحدمة المسكرية في كل سنة اي رجل من كل ثانمائة نسمة من كل الأهالي ورجل من كل ٦٠ ذكرا راشداً وعين المجلس للابتداء في الدخول سن العشرين أمامدة الخدمة فتعينت ١٦ سنة منها ٣ سنوات في المسكرية النظامية الدائمة ولا سنوات في الرديف تحت الطلب عنما الاقتضاء و ٥سنوات في المسكرية الاحتياطية الماة عندهم (الاندوهم )وتكون خدمته في محل اقامته عند الاقتضاء ومع ذلك اذا مست الحاجة يصير جمعهم لمحاربة الاعداء في الخارج كما صار في الحرب الأخيرة فان هذه الجنود الاحتياطية أتت فرنساو حاربت فيها و بعد مضي هذه الحدمة التي تدوم ١٢ سنة لا يخلص الالماني من واجباته المسكرية ولكنه يكون ملتزما أن يخدم في الدفاع عن وطنه اذا دخله عدو وهكذا نرى أنه بمد ابتداء تنظيم الخدمه العسكرية بثمان سنوات أي سنة ١٨٧٠ كان الممالك الالمانية الشمالية المتحدة جيش عدده ثما عائة ألف مقاتل جميمهم دون الثلاثين سنة هذا مع قطع النظر عن الجنود القدماء الأ بطال الذين أقاموا دائما في العكرية وعن الجنود الاحتياطية المساة عندهم باللندسترم الذين لودخل الفرنسايون المانيا لخدموا كغيرهم من الجنود المنتظمة هنبا ولم تدفع الحكومة أجرة الجنود الرديف والاحتياطية اذا كانوا متقلدين أساحة وهـ ذا يبين أن المانيا كانت قادرة أن تجمع جيشًا جراراً كما حست بدون أن تتكبد مصاريف كثيرة للحصول على ذلك الجيش وهكذا كان يتعلم كل الذكور فن الحرب بدون أن تلمزم الحكومة أن تدفع أجرة كثير بن وتقوم بأودهم وكذلك كانت الحكومة قادرة عند ما تمس الحاجة أن تجمع من الجنود من النوع الثاني من الاحتياطية عدداً قدر عدد تلك الجنود ومن النظام أن ينضم كل انسان من هذه الجنود إلى الفرفة التي كان فيها لترقية أسباب الالفة الناتجة عن المرافقة . أما نظام عسكرية فرنسا وقوتها عند ما انفتحت الحرب فكان كما يأتي:

كانت فرنسا تمجمع من فتيانها مائة ألف جندي كل سنة كالمانيا ولكن بما أن

عدد سكان فرنساكان ٤٠ مليونا أي أكثر من عدد سكان المانيا بمشرة ملايين كانت الحكومة تأخذ رجلا من كل ٣٧٠ نسمة أي رجلا من كل ٧٠ ذكرا راشداً وفي سنة ١٨٦٨ قرر مجلس فرنسا المالي أن يزاد عدد العساكر الفرنساوية حتى تبلغ النانمائة ألف جندي وذلك خلا أربعمائة ألف جنسدي من الحرس الوطني وواجبات. هذا الحرس هو كواجبات اللندسترم منجنود المانيا ولا يخفى أن هذا الجيش هوجيش عظيم جرار غمير اننا اذا دققنا النظر في نظام هذا الجيش الفرنساوي نرى ان حسن نظامه كان اسما لغير مسمى لأن كل رجل الماني من الجيش الغير العامل كان ملتزماأن ينتظم فيسلك المسكرية عندالاقتضاء وكان يعرف حق المعرفة فن الحرب لان الحكومة كانت قد اعتنت حق الاعتناء في ترويضه وتعليمه حال كون أسماء الجنود الفرنساوية كانت أكثر كثيراً من مسمياتها وكان كل جندي فرنساوي ملتزما أن يخدم تسع سنين ونصف سنة في المسكرية الداعة وأربع سنين في الرديف وبعد نهاية هذه المدة يقدر أن يخرج من سلك الخدمة الجندية فاذا نظرنا إلى الجيشين نظراً خارجياً نقول أن عدد جيش المانيا وجيش فرنسا عند ابتداء الحرب كان متساويا ونظامهما كان واحدا غير أن في ذلك كل الاختلاف بين الجيشين فان الالمانيين اعتنوا كل الاعتناء في تعليم جنودهم وترويضهم وكان عدد أسمائها في دفاتر الحكومة مساويا لعددمسمياتها ولم يكن أحد من المنتظمين في سلك المسكرية يعنى من الخدمة عند ما دعته الحكومة ليقوم بحق خدمته في الوقت الممين لها أما في فرنسا فاذا قطعنا النظر عن الاهمال الخل والمميب الذي وقع في تعليم الجنود وترويضها نرى ان العساكر الني كان يحق للحكومة أن تدعوها للقيام بحق الخدمة كانت أقل كثيراً من الاسماء المقيدة في دفاتر المسكرية والسبب أن كثيرين كانوا قدأعفوا من الحدمة بدفع بدل نقدي وكانت الحكومة قد أهملت ما كان من واجباتها أن تعتني به كل الاعتناء وهو أن تستأجر بالمال المدفوع بدلا من يقوم مقام الذين دفعوه أما المال فأمسي مبذراً ولا يعرف كيف صار تبذيره

وكانت الحكومة قد أهمات تعليم الحرس الوطني حتى ابتدأ الحرب ولذاك عند اأقيموا ليحرسوا القلاع أو العلرق أو ينجدوا الجنود العاملة كانوا لا يعرفون كيف يقومون بالواجبات التي كانت مسلمة لهم فكانوا كانهم زراعون جهلا المتقلوا دفعة واحدة من الحراثة الى شارسة فن الحرب .

هذا وان ما قررناه عن تقصير الفرنساويين والخال الذي خامر نظام عسكريتهم كاف لتبيان حقيقة فساد النظام الذي أضعف قوة فرنسا العسكرية في ذلك الوقت مح أنها كانت أقوى قوات أوربا وأنظمها فظهر ضعفها منذ ابتداء الحرب وليس فقط ذلك ولسكنه تبين حالا ان الالمانيين كانوا يعرفون قوة القسلاج والحصون المبنية في شمالي فرنسا واستعداداتها وتقسيم البلاد الواقعة ومعابرها وجبالها وطرقها أحسن كثيرا مماكان يعرفها القواد الفرنساويون أنفسهم وهذا أناهم بعار لم يخطر لهم يبال وكذلك كانت الامة الفرنساوية وأمبراطورها ووزراؤه لا بعرفون ما كان من واجباتهم أن يعرفوه حق المعرفة من متعلقات قوة بلادهم وكيفياتها ومقدارها وفضلا عن ذلك تبين أنهم مجهلون طفات الامة الالمانية وميلها ومشربها جهلا يجلب عليهم من اللوم ما هو كاف لقيام الحجة عليهم من اللوم ما هو كاف لقيام الحجة عليهم من اللوم ما هو كاف لقيام الحجة عليهم من

ولا يخنى ان الملك غليوم الألماني ووزيره الأول البرنس بسمارك كانا قد شرعا في اجراء السياسة التي كانا يستحسنانها لجهة تمظيم المانيا بالاتحاد قبدل اشهار الحرب الاخيرة بزمان ليس بطويل وذلك باعلان الحرب على كثير من الدول الصغيرة وفتح بلادها وضمها إلى بروسيا كا فعلا في شالسويك وهو لستين سنة ١٨٦٤ وكان نابوليون ممتقدا عند ما أشهر الحرب على بروسيا هو وأ كابر مشيريه أن هذه الدول الصغيرة التي كانت قد حاربتها بروسيا قبل ذلك بزمان قصير تسر عند ما ترى أن الزمان قد مكنها من أن تتحد مع فراسا في محاربة بروسيا قياماً بحق ثارها وتسترجع ما كانت قد فقدته من الاستقلال غير أن هذه الدول الصغيرة ليس فقط تمنعت عن ما كانت قد فقدته من الاستقلال غير أن هذه الدول الصغيرة ليس فقط تمنعت عن

الاتحاد مع فرنسا ولكنها اتحدت مع بروسيا وحار بت فرنسا أشد محار بة وكان مصيباً الامبراطور نابوليون بظن أندولة الداغرك ستكون متحدة معه والمظنون أنه كان مصيباً في ما كان يعتقده من ان المداوة التي بين البروسيانيين والدانم كين هي شديدة والمظنون أنه لو كانملك الداغرك معتقدا ان فرنسا أقوى من بروسيا لاتحد معها بكل سرور طلباً للنصرة التي تمكنه من أن يسترجع الملادالتي كانت قد أخذتها منه بروسيا حال كونها قسما كبيرا من مملكته الصغيرة غير أنه لم يكن معتقدا ان فرنسا أقوى من بروسيا وكان عارفا أنه اذا انتصرت بروسيا عليه رعلي فرنسا اذا كانا متحدين يصادف بروسيا وكان عارفا أنه اذا انتصرت بروسيا عليه رعلي فرنسا اذا كانا متحدين يصادف الملك غليوم والبرنس بسهارك باتحاده مع فرنسا ومحار بته ابروسيا ما محملهما على مهاجمة بلاده الدانمركية وربما كانت النتيجة أخذها كاها وضمها إلى بروسيا ولذلك عن معلى المحافظة على الحياد وقد بينت الحوادث التي جرت بعد فتح الحرب أنه أصاب الحافظة على الحياد وقد بينت الحوادث التي جرت بعد فتح الحرب أنه أصاب

ومن الامور الغريبة أن نرى الامبراطورنا بوليون كان مجهل حقيقة صفات الالمانيين وحاسياتهم لانه كان من الواجب أن يعرف أنهم يعتبرون المنازعات الداخلية التى تحدث بينهم كالاختلاف العلفيف الذي كثيراً ما يحدث بين أعضاء عائلة واحدة وانه لم يعرف بأن اشهاره الحرب على بروسيا التي أنما هي رئيسة تلك العائلة الالمانية يقوى علاقات الاتحاد الالماني الذي طالما رغب في ابطاله .

ومع أن العدوان الذي كان بين فرنساو بروسيا كان شديدا جدا كان حكام الامتين قادرين أن يفعلوا ما يمنع حدوث الحرب المهلكة التي حدثت وأن يستخدموا المهمات الكثيرة الحربية التي اهتموا بقيامها وكانت تأتي أور با بالقلق الذي شعرت به بما يثول الى نفع الامتين عوضاً عن أن يستخدموه في اهلاك بعضهم البعض وذلك باتفاقهم على التعدي على العهود المقررة بالاستيلاء على الممالك الصغيرة وضم بعضها إلى فرنسا والبعض الآخر إلى المانيا قاطعين النظر عن مقتضيات الصداقة والامانة غير ان فرنسا والبعض الآخر إلى المانيا قاطعين النظر عن مقتضيات الصداقة والامانة غير ان

الفيرة الكائنة بين حكام الامتين والحسد حملهماعلى ان لابركن أحدهما للآخرمنفت اتفام ذلك . هذا وان صدقنا كل الاشاعات التي اشاعتها الجرائد وغيرها التي ظن انها وائن كان بعضها كذبا كان البعض الآخر مدقا وذلك قبل ابتداء الحرب نري ان مفده الحرب انما هي نتيجة اختلاف مصدره تلك الاعمال الغير الممدوحة .

ذكرنا في ما مضى من ها التاريخ أن الأمة الانكلمزية تأثرت تأثرا مكدرا عند ما قرأت في جريدة التيمس ما نشرته فيها بروسيا مما يتماق بمقد معاهدة سرية بين فرنسا و بروسيا وذلك بمد معركة سادوا من الحرب التي أقيمت سنة ١٨٦٦ بين بروسيا وايطاليا و بين النمسا مآلها ان الامبراطور نابوليون سيمترف اعترافا رسميا عما فعلته بروسيا بعد الحرب المذكورة و يسمح باتحاد كل ممالك المانيا خلا املاك النمسا لتسمقه بروسيا في أخذ الاكسمبرج وفضلا عن كل ذلك ستتحدالامتان اتحادمهاجة ودفاع وهذا الانحاد يمكنهما من أن ضما لارادتهما كل ممالك أور با ومع أن بروسيا فشرت هذه المهاهدة المهية بارادتها نرى أنها لم تظهرها الا بعد أن صارت المفاوضة بشرت هذه المهاهدة المهية بارادتها نرى أنها لم تظهرها الا بعد أن صارت المفاوضة من أنها بسنين كثيرة وعند ما رأت انهلا بد من الحرب ، فانكرت فرنسا ماأدعته بروسيا من أنها هي التي طلبت اليها أن تعقدها واجتهدت في أن تلقي اللوم على بروسيا وكذلك من أنها هي وقع اللوم على بروسيا وكذلك

وفضلا عن هذه الاشاعات التي تجاب اللوم على الذين قاموا بها قد شاعت اشاعات مبنية على أسس يركن اليها لجهة معاولة عقد اتفاق بين الدولين منذ ١٨٦٥ مآكه ان فرنسا تساعد بروسيا على النمسا وتأخذ عوض هذه المساعدة ليس فقط بلجيكا واللكسمبرج ولكن بعض بلاد بافاريا الواقعة في الجهة اليسرى من نهر الرين أما بروسيا فتأخذ كل بلاد النمسا الالمانية و بلاد ها نوفر وسكسونيا وكذلك شاع ان فرنسا رغبت في أن تضم هولاندا الى بلادها وان بروسيا منعتها وربما كان الذي حملها على منعها رغبتها هي الاستيلاء عليها منعها رغبتها هي الاستيلاء عليها منعها وان بروسيا منعتها وربما كان الذي حملها على منعها رغبتها هي الاستيلاء عليها منعها وان بروسيا منعتها وربما كان الذي حملها على منعها رغبتها هي الاستيلاء عليها منعها وان بروسيا منعتها وربما كان الذي حملها على منعها رغبتها هي الاستيلاء عليها منعها وان بروسيا منعتها وربما كان الذي حملها على منعها وان بروسيا منعتها وان بروسيا وان بروسي



البرنس فريد ريك شارل

هذا وكيفما كانت الحال نقول انه لا ريب في أن فرنسا و بروسيا تخابر تا بخصوص عقد معاهدة سرية مضرة بغيرهما غير مستندة إلى الامانة وقد قيل أن هذه المخابرات من الأسباب التي أعاقت قيام الحرب بين فرنسا و بروسيا سنين كثيرة .

ولا يخفى أنه فيابتداء الحرب قطمت اكثر الجرائد الانكايزية النظرعن تصرف بروسيا بالعدوان السابق وقالت أنها تحب السلام وكل اجتهادها مصروف في سبيل المدافعة عن نفسها ومعلوم أنصالحها في أن تكون مستعدة لدفع المهاجمات غير أن تمكن أمة تميل للسلم من أن تأتي حدودها بعــد اشهار الحرب اشهارا رسميًا بأيام قليلة بثلاثة جيوش جرارة مستمدة كل الاستعداد ومنظمه كل النظام وقادرة أن تتخابر بعضها مع البعض الآخر وكابها مع باريز هو مما يحملنا على أن نشك فيصفا- طويتها وكانت هذه الجيوش مستندة بعضها الى بعض وكاما إلى غيرها حتى أنه لو التزم أحدها أو كاما ان يتقهقر لوجد جيشاً آخر يستمند اليه مع ان فرنسا التي اشهرت الحرب صرفت أسابيع بدون أن تقدر أن تأتي حدودها بجيش قادر أن يصادم جيشًا واحدا من جيوش المانيا اما الجيش الأول البروسياني فكان خسين ألفًا من الجنود المشاة وستة آلاف وستمائة فارس و١٩٢ مدفعًا وكان تحت قيادة الجنرال استنمتز ونائبه فون اسبران والجيش الثاني كان مائة وتسعين ألف جندي من المشاة وأربعةوعشرين ألفاًومائتين من الفرسان وسيائة واثنين وسبعين مدفعاً محت قيادة البرنس فردر يكشارل الساكسوني ونائبه الكولونيل استهل والجيش الثالث كان مائة وسبعين ألف جندي من المشاة وسبعة عشرألف فارس وخسيائة وستةوسبعين مدفعا وكان تحت قيادة البرنس فردريك البروسياني ولي عهد ملك بروسيا وهو ابنه ونائبه الجنرال فوه بلومنثل فيكون مجموع هذه الجيوش كاما أر بعمائة واثني عشر ألف جندياً من المشاة وسبعة وأر بعين ألفاً وثمانمائة فارس وألفأ وأربعمائةوأربعين مدفعاً وهذا هوأكمر الجيوش التي اجتمعت في القرون المتأخرة وكانت كل هذه الجيوش تحت قيادة الملك غليوم ونائبــه البرنس فون مولتك وهو من أقدر مقيمي الاعمال الحربية وكان مدير حركات الجيوش

وفي ٢٧ يموز (يوليو) وصل الجيش الاول الى الحدود وأقام في سار ممتدا الى جهة ستراسبرج و بعض طليعته في مرزك وسارلو يوس و بلسكاستل اما عمدة الجيش فاقامت في اوتولار وهيمرج ولاندزتهل وهذه المحلات مرسومة في كل خارطات هده الحرب وفي غاية تموز (يوليو) عمر الجيش الثاني نهر الرين عند ما نمز ومانهم وفي اليوم الثاني أقام عن يسار الجيش الاول ونزل في بناسنس وزو يمركن وعدته أقامت عند خط طريق المركبات الحديدية بين لاندستوهل ولاندو وفي ٤ آب (أغسطس) وصل الجيش الثالث وأقام عن يسار الجيش الثاني وأقامت عمدته في لاندو ونوشار واسبايرس وجرمرشيم الثالث وأقام عن يسار الجيش الثاني وأقامت عمدته في لاندو ونوشار واسبايرس وجرمرشيم الثالث وأقام عن يسار الجيش الثاني وأقامت عمدته في الاستمداد الى الحدود ولها كل مايلزمها من الاسلاك البرقية للاستعمال في المعارك حق الاستمداد الى الحدود ولها كل مايلزمها من الأسلاك البرقية للاستعمال في المعارك والجراحين والحمالين وكل شيء حتى حفاري القبور وتظهر غرابتها عند مقابلتها بحركة الفرنساويين البطيئة

اما مجموع الجيوش الفرنساوية التي كانت عند الحدود قبل ابتداء الحرب فكان مائة وخمسة وستين ألفاً وأر بعمائة جندي من المشاة وثمانية عشر ألفاً وأر بعمائة فارس وأر بعمائة وستة وخمسين مدفعاً خلا جيش الرديف وكان عدده واحداً وستين ألفاً وار بعمائة وستة وخمسين حندياً من المشاة واثني عشر ألفاً وخمسائة فارس و١٩٨ مدفعاً وكان القائد الأول الامبراطورنا بوليون ونائبه والنائب هور ئيس الاركان الحربي كان المرشال لو يوف وكان هذا الجيش مقسوماً الى خمسة جيوش تحت قيادة المرشال ما كاهون والجنرال فرواسار والمرشال بازين والجنرال دولا ميرولت والجنرال دي فيلي وكان الجنرال بورباكي قائد الحرس الامبراطوري ارسل خلا هذه الجيوش جيشاً الى حدود المبنانيا وجيشاً قليلا ليسعف العمارة البحرية الفرنساوية في بحرالبلطيك وكان وراء هذه السبانيا وجيشاً قليلا ليسعف العمارة البحرية الفرنساوية في بحرالبلطيك وكان وراء هذه

الجيوش الفرنساو يةالقلاع الحصينة المساة ميتس وستراسير جوفالسبرجو بتش وطور وغيرها

- معركة سار بروك -( فانحة القتال )

وحدثت حركات حرية كثيرة قبل ان اشهر الحرب رسميًا في براين في ١٩ تموز ( يوليو) سنة ١٧٨٠ للميلاد وكانت طليمــة الجيش الفرنساوي فيلاندو في ١٦ الشهر المذكور وفي ١٧ أخذ الفرنساو يون في الاجتماع في ميتس وكان البروسيانيون قد نزلوا في قرية فرنساوية بالقرب من لونكوي وفي ٢٣ من الشهر المذكورهدم البروسيانيون الجسر الذي كان يصل ستراسبرج بكهل بالبارود وفي اليوم الثاني دخلت فرقة من الفرسان البروسيانيين البلاد الفرنساوية بالقرب من ساريكومتس وقطموا الطريق الحديدية التي بين المكان المذكور وهاكينو وهكذا قطعوا الملاقات الفرنساوية مع سان افولد و بتش وفي ٣٠ تموز (بوليو) دخل فرنساعنداوتر بورج عشر ون فارسامن الباديين وقطعوا السلك البرقي الذي كان مقاماً على الطريق الحديدية الى نيادر بون وفي اليوم الثاني هجم بغتة على هؤلاء الفرسان الباسلين وهم يأ كلون في الصباح في بيت زراع مبني في ا تلك الجيرة وفي هذه المعركة الصغيرة قتل مستر ونسلو الذي كان قد انتظم في سلك جندية بر وسياطوعا وهذا الضابط الاول الذي قتل فيهذه الحرب هو رجل انكلمزي امآ العالم فكان ينتظر بفروغ صبر ورود اخبار نتيجة المعركة الاولى المهمة وكان لا يعرف حقيقة الفرق في عدد الجنود وفساد الجندية الفرنساوية ولذلك كان الاكثرون يظنون أن النجاح يكون لفرنسا وليسوا بقليلين الذين كأنوا يظنون أن النجاح أعايكون لبروسيا ومع ذلك كان اختبار أهل العالم الماضي محملهم على ترجيح نجاح فرنسا والخبر الاول الذي ورد بهذا النثأن ثبتهم في ظنهم وهذا الخبر هوخبر نتيعجة معركة سار بروك التي انتصرفيها الفرنساويون غير أبها أعاكانت معركةصفيرة لايعتديها وعلى الخصوص اذاقابلناها بالمارك التي كانت بعدها

وتقلد الامبراطور نابوليون قيادة الحيش وأقام امرأته الامبراطورة أوجيني نائبة على الامبراطورية وأخذ ابنه البرنس امبريال ممه الى الحرب وكان هذا البرنس قد بلغ سن ١٦ وكان قد تقرر انه راشد عنــد ما بلغ سن ١٤ وفي المعركة كان راكبًا مجانب أبيه وكان يصرف الأمبراطورانه يلزم ان يفعل ماينشط جنوده وكان عارفًا ان جيشًا المانيا على مهاجمتها وصار القيام بذلك في مدة قصيرة وفي ٢ آب ( اغسطس ) تقدم جيش كثيرالمدد من الفرنساويين وأتى التلال التي كانت عكنهم من أخذ المدينة فابتدأت الممركة حالاً وفي أولها صرخ الفرنساويون صراخًا عاليًا مترحبين بالامبراطور وابنه البرنس فتقدما وقدقال من مركن الى قولهم أنهما اقاما في مكان يقع فيهرصاص بنادق المدو وكان هذا الرصاص يسقط حولهما مدة المركة بطولها اماالمدافع الفرنساوية الراشة المعروفة بالمتراليو زففعات افعالا مهلكة وهي مدفع ذومحلات كثيرة يطلق بسرعة وكان الالمان لا يمرفون مفعول هذا المدفع فاهلك كثيرين منهم ومع ذلك دافع الالمانيون عن المدينة بيسالة غير أنهم رأوا في نهاية الامر أنهم غير قادر بن على الثبات فاخلوها وتقهقروا بدون ترتيب

وكانت النيران التي شبتها في سار بروك طلقات المدافع الفرنساوية قد احرقت بيوتا وأما كن كثيرة وفي الساعة الاولى بعد الظهر ارتد الالمانيون ونزل الفرنساويين على بلاد المنتصرون في المدينة واستولوا عليها وكان ذلك بداءة استيلاء الفرنساويين على بلاد المانيا ونهايته ولما خدت نيران هذه المعركة أرسل الامبراطور خبراً على السلك البرقي الى امرأته الامبراطورة التي كانت نائبة عنه في القيام بحق مهام الامبراطورية وهو متقلد قيادة الجيش العمومية في الحرب وكانت مقيمة في باريز وهذا تعريب تلك الرسالة البرقية التي حلت الى الامة الفرنساوية بشرى فوز لم تكن تترصد حدوث ما حدث بعده: البرقية التي حلت الى البرنس الصغير (الذي هو ولي العهد) قد اعتمد الآن بالنار وقد كان



معركه سار بروك

هادنا هدؤاً عجيها ولم يتأثر أبداً وقد نزلت فرقة من جنود الجنرال فرواسارد في الاعالي المشرفة على الناحية اليسرى من سار بروك اما البروسيا نيون فقد ناضلوا حق النضال وكنا في الجهة المقابلة وكان الرصاص وكرات المدافع تتساقيل تحت أقدامنا وقد التقط لو يس واحدة كانت قد سقطت بقر به وقد اغرو رقت اعين بعض الجنود بالدموع عنيد مارأوه على ما كان عليه من السكينة ولم يفقد مناسوى ضابط واحد وعشرة رجال مارأوه على ما كان عليه من السكينة ولم يفقد مناسوى ضابط واحد وعشرة رجال نابوليون

ومن مطالمة الصورة المطبوعة فيجانب هذه الصفيحة يرى ان البرنس هو الراكب الجواد السائر بجانب جواد أبيه الامبراطور وبرنيطته محاطة بمنسوج ابيض ولاريب ان الامراطور والبرنس ابنه اقاما في مكان كانا فيه عرضة للخطر عند ما كانت نيران الحرب تشب في سار بروك وثبتا إلى المنتهى ثباتًا ممدوحًا وفي المماء رجع الامراطور الى معسكره في ميتس اما المرنس امهريال فالظاهر انه لم يكن يخطرله ببال حدوث ماحدث من الويلات التي خلمت أباه عن تخت الملك وألزمته هو وأمرأته وأبنه أن يعيشوا منفيين خارج فرنسا فاخذ يشتغل بعد المعركة في تصويرصو رةالمعركة وأرسلها الى ابن البارون لومبارت الذي كان من أعز أصدقائه وكان منخرطا في سلك الجندية في احدي فرق الحرس الامبراطوري ، اماتسليم سار بروك فلم يعد سوي نجاح جزئي حتى ان الفرنساويين أنفسهم لم يعدوا ذلك من الانتصارات العجيبة ولامن الحروب التي ظهرت فيها بسالتهم في أراضي المانيا ولم يصدق الالمانيون عنــد ماقالوا باحتقار ان هذه المعركة أعاهى نزاع صغير خارجي لااهمية له لان الظاهر انهم كانوا ينظرون الى هذه المدينة بعين الاعتبار لانها مبنية في الحدود ولذلك دافعوا عنها بضع ساعات بكل نشاط وثبات ولم يتركوها الابعد ان فعلت فيهم طلقات المدافع الفرنساوية الراشة فعلا مضراجدا أهلكت منهم أكثرهما هلك من أعدائهم المهاجمين

ولا يخفى أنه مع أن الالمانيين كانوا يتمنعون عن اظهار تأثيرات الفرح الشديد

عند ما كانوا ينتصرون الانتصارات التي لامثيل لها كانوا يجتهدون في أن يظهروا أنه لا أهمية الانتصارات القليلة التي انتصرها الفرنساو يون كما أن هؤلاء كانوا يعظمون فوزهم القليل الذي لا يقال أنه ذو أهمية .

وقد قلنا ان الامبراطور نابوليون قد رجع إلى ميتس بعد هذه المعركة أما الجنرال برواسارد فلما علم بنزول البروسيانيين في قرية بجوار ميتس تدعى جوهان وذلك في الجهة المقابلة نهر السار تحصن بين مدينة سار بروك والنبر ليحمي الاملاك الفرنساوية التي كان يظن أنها كانت تحميه حق الحماية في تلك الظروف .

ولم تكن هذه هي المركة التي أطلقت فيها المدافع الراشة وحدها المرة الاولي ولكنها هي المعركة الاولى الـتي أطلقت فيها البنادق الفرنساوية المعـروفة بالشاصبو وتقابلت مقابلة امتحاتية بالبنادق البروسيانية الممروفة بينادق الابرة والنوعان منأحسن الاسلحة غير أنها تقيلة أما بندقية الابرة فقد تسمت بهذا الاسم لان دفع الكرة منها يكون قطعة من الفولاذ كالابرة وسرعة اطلاقها ثلاثة اضعاف البنادق الاعتيادية التي يصير حشوها من أسفل حديدتها وسرعة بنادق الشاصبو الفرنساويةهي أكثر قليلامن بنادق الابرة غير إن الشاصبواضيق من الابرة ورصاصها أصغر ولذلك يقدر الجندي ان يحمل من رصاصهاأ كثر مما يحمل من رصاص بنادق الابرة ويقال ان مسافة طلقها أبعد ورصاصها يندفع مستقياً أكثر من رصاص بنادق الا برة والمؤكد أن رصاصتها تنفجر بمد خروجها من فها ولذلك فعلها اكثر تأثيرا من رصاصة بندقية الابرة وبما أن حديدة بندقية الشاصبو الفرنساوية هي أضيق من حديدة الابرة تتوسخ حالا بوسخ البارود واللستيك الذي يدفع الرصاصة يذوب بسرعة ولذلك كثيرا ما كانت بنادق الفرنساويين تتمطل فيتوقفون عن استعمالها إلى أن يتمكنوا من تنظيفها وكذلك كثيرا ما تتعطل أبرة البنادق الالمانية المذكورة فتتعطل كل البندقية وحاصل الكلام ان النوعين هما مرب الاسلحة القتالة والمهلكة ومع ذلك يطرأ عليهما مايقلل كثيرا نفعهما ولذلك يقول كثير من أصحاب المعرفة في عمل الاسلحة أن البندقيتين المارتين اللتين ربما كانت دولة انكاترا مصممة على ان تقادهما لحساكرها هما أحسن بنادق الدنيا ومع ان الفرنساويين حازوا النصرة في سار بروك يقال ان لوائح الكدر والهم كانت تلوح على وجه الأمبراطور نابليون والظاهر انه كان يخطر بباله ما كان يحمله على انتظار حلول العلموان الذي حل به وقد قال كتاب الجرائد ان هذه اللوائح كانت تلوح على وجهه منذ خروجه من باريز الى أن تم الويل والمطنون ان ذلك انما كان لتأثير الاخبار التي تكاد تؤكد انه كان يحرفها لانه يصمب علينا ان نقول بنا كيد انه لم يكن عارفا بان أولئك الوزراء الذين كان يركن اليهم كل الاركان كانوا قد خدعوه وأى خداع فانه كان قد قيل له بنا كيد ان استعدادات جيوشه هي أحسن وان كل مايلزم لها معد بطزيق يتكفل لها بالفوز

فلما أتى الحدود كان منتظراً ان يرى جيوشه على الحالة التى قيل له انها عليهاغير انهرأى عند فوات الفرصة الممكنة من المدول عن الحرب أو الاصلاح انها لم تكن حسنة الترتيب والنظام وان الفرق لم مجتمع حق الاجماع وان الضابطين الاولين كانوا يحتاجون الى صفات عسكرية اما الضباط الالمانيون فكانوا يشار كون الانفار العسكرية في اتما بهم وكانوا مثل السبارتيين لا يبالون بالتمب والحدمة اماالقواد الفرنساو يون فكانوا غائصين في أمحر التنعمات والملذات فامسوا لا يهتمون بشي بل دأبهم عدم اركان عمضهم الى البعض الآخر واتواساحة الحرب بالطباخين والما كل والمشارب والحشم حتي ان بعضهم استصحب نسا من الفاجرات ولاعجب اذالاحت لوائح الكدر على وجه الامبراطور بعد ان رأى ما يأتيه و يأتي بلاده بالويل والموان والذل والعار وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) وذلك قبل استلام سار بروك باسبوع ذهبت الامبراطورة الوجبي بصفة وكيلة الامبراطو رائى شانبورج حيث كانت الممارة المدرعة البحرية الفرنساوي بين الجماهير المجتمعة للاسماع الذين أظهروا امارات الامبراطو رالشعب الفرنساوي بين الجماهير المجتمعة للاسماع الذين أظهروا امارات

الاركان للدولة والفيرة عليها و بعد ذلك صارارسال عارة حرية وكان يطن الفرنساويون ان هذه القوة البحرية ستأني باعال كثيرة نافعة لانه مقرر ان فرنسا أقوى جسداً من بروسيا في البحر فاقامت هذه المراكب الحربية المصار على المواني الالمانية الواقعة على الشطوط البلطيكية وطراً ضرر على تجارة المانيا غير ان هذه العمارة السكيرة التي كانت تحيث قيادة الاميرال بون واليموز لم تقسدر ان تحصر غير اسكلتين تجاريتين المانيتين صفيرتين وتمسك بعض مم اكب تجارية المانية ولما رأت الدول المحافظة على المياد ماوات من قلة نفع هذه العمارة القو ية تعجبت عجبا تحاكي شدته شدة كدر الفرنساويين ما لما خابت المالهم من الحصول على نفع من خدمة هذه القوة البحرية وذلك كخيبة أمل ألا نكليز في حرب القريم فان روسيا كانت تعرف انقوتها البحرية هي دون قوة انكا ترا المنازة عن من المحسول البها وكذلك الالمان لم يمكنوا الفرنساويين من ان يصادموهم فان رقس انه اذا تمنعت مماكب دولة عن ان تنازل مماكب أعدائها في البحر في البحر هذه المراكب أعدائها في البحر في البحر هذه المراكب أعدائها في المراكب أعدائها في البحر هذه المراكب أعدائها في المراكب القرائه المراكب أعدائها في المراكب أعدائها المراكب أعدائها المراكب أعدائها المراكب أعدائها المراكب أعدائها المراكب أعدائها المراكب أعدائه المراكب أعدائها المراكب ال

وبعد انتصار الفرنساويين الغير المهم أتت على قدم السرعة و يلاتهم التي لم تتأخر يوماً واحدا الابعد ان وصل الالمانيون الى تحت أسوار باريز بعد ان استولوا استيلاء مطلقاً على كل الولايات الشمالية الشرقية من فرنسا

**トルルの国史の国史の国史の国史の関ルのよう** 

- واقعة والسميرج وغيرها -

وبعد طلوع شمس اليوم الرابع من آب (اغسطس) أى بعد ان فتح الفرنساويون سار بروك بيومين بينما كانت جنود فرقة الجنرال دوي الفرنساوي مهتمة باعداد الطعام علي قم عالية تدعى جيبورج وهي تبعد ميلا واحدا عن وايسمبورج التي تبعد بضع أميال

للجمة الجنوبية الشرقية عن سار بروك وهي داخلة في الحدود الفرنساوية ها جمتهم بفتة الجنود البروسيانية التي تحت امرة ولي عهد بروسيا وهي المسكر الثالث

اما مدينة وايسمبرج فبنية على شاطىء نهر لوتر وهي ذات حصدن منيع محصنة بحصون تسمى حصون وايسمبور جوهذه المصون مبنية على شاطئ الاوتراتق ماللفرنساويين من الأراضي التي داخل الحدود وتتصل بواسطة الطرق الحديدية بحصون ها كينو الفرنساوية وبقلعة لأندو الالمانية في بافيرا اما الاراضي المحيطة بهافهي محروثة حراثة حسنة وذات احراش مرتبة ظريفة وفيها ماء وقرى صغيرة ودساكر وفنادق . ولما طلع الفعجر كان الجو ساكناً سكونًا جميلا مؤثرا وكان الفرنساويون مسكر بن في اعالى جبل يشرف على وادعيق برى من ينظر منه أطراف الوادي الواسعة وكل علامات السلام والنجاح وكانوا قدأرسلوا فياليوم الذي قبله جواسيس ليقفوا علىخبر الاعداء فلم يروا مايقتضي أن يتحذروامنه ولم يكونوا يظنون انالمدو قريب منهم لان ظلام الفجركان يحجب أعداءهم عنهمو بينما كأنوا على تلك الحال رأوا سلام الوادي يتكدر بفتة بسقوط كرات محشوة كشيرة وقتالة في المسكر الفرنساوي وفي البلدة الحجاورة احرقت بيوتًا كثيرة من بيوتها حتى قبل ان تمكن الفرنساو يون حق التمكن من تقلد أساحتهم وجدوا جيشًا جرارا مهاجمهم قاطعًا النهر الضيق القليل الماء من اماكن كثيرة ومسرعًا بالتقدم اليهم

اما البلاد الواقعة في عبر النهر فهي بلاد المانية وفيها احراش كثيرة ملتفة وفيها تجمع الجيش الالماني الذي كانت طليعته قد نزلت في فاندن جانكش في طريق تريفس الحديدية بدون ان يراه الفرنساويون لان اجتماعه كان في الليل وعند طوع الفجر استعد للمهاجمة اما الفرنساويون الذين كانوا نازلين في مكان من تفع فبذلوا الجهد ليدا فعوا عن مراكزهم غير انهم رأوا بعد ابتداء المعركة بزمان قصير انه لا أمل لهم بذلك لان الاعداء كانوا قد ها جموا مقدمتهم وجناحيهم في وقت واحد وذلك بقوة تفوق كثيرا

قوتهم فاندلك تقهقروا حالا أما الفرقة الفرنساوية التي كان يقودها الجنرال دوي التي كانت قدعسكرت في وايسمبورج لتقي جيش المرشال مكما هون وهو سائر من ستراسبرج وهي على يسار الخط الفرنسياوي لتنكن من الاجهاع بجنود الجنرال دونالي في بيتش ألتي تبعد بضم أميال عن وايسمبرج إلي الجهة الشمالية الغربية فكان عددها عشرة آلاف مقاتل أما عدد الجيوش التي كان يقودها ولي عهد بروسيا وهي من الفرقة الخامسة والفرقة الحادية عشر البروسيانيتين والفرقة الثانية البافارية فكارف من ٠٠٠٠ ه الى ١٠٠٠ ور عاكن الصحيح ٧٥٠٠ وهذا يين انه لم يكن للفرنساويين أمل بالنجاح والظاهران هذا المسمل هو الفلطة الاولي من الاغلاط الكثيرة التي طرأت على ادارة الجيوش الفرنساوية في هذه الحرب وقال قوم ان الامبراطور كان قد أمن المرشال مكما هون ان يسير بجيشه الي الجهة الشمانية ويتقدم في الحدود التي لايفصلها عن حدود المانيا جبل ولانهر وهكذا أمسى مكماهون بميدا عن الجيوش الفرنساوية التي تقدران تسعفه عند ماتمس الحاجة لانه كان عرضة لمهاجمات الالمان ولذلك صار ارسال الجنرال دوي ليحرس مسير الفرق الاربع التي يقودها المرشال مكما هون و محميها في المكان الذي كان يخاف من أن يفدره المدوفية والظاهر أنه لم يخطر لاحد من القواد الفرنساويين ان الفرقة الموسلة لتحمي فرق مكما هون كانت ممرضة نفسها لخطر غدر المدوبها كالفرق الني كانت تفوقها عددا فكانت النتيجة انكسار الفرنساويين فيأول معركة كبيرة وتشتيت شمل فرقة كاملة من جيشهم ومج انه لم يكن الفرنساويين غير ثلاثة مدافع ليصادموا بها عدوهم الذي كان معه مدافع كثيرة هجموا هجمة الاسود الضارية على الجيوش المهاجمة لانهم كانوا يعرفون انهلاأمل لهم الأبان يقاتلوا بالسيف والحراب لانه لميكن لهم من المدافع ماكان يازمهم للدب عن أنفسهم ونزال جيش عدده يفوق كثعرا عددهمولما هجموا تركوا وراءهم مامحمله الجندي على ظهره للقيام باحتياجاته اما البروسيانيون فاضرموا في وجوههم نبران مهلسكة ومخيفة فتكت بهم فتكاً شديدا فالتزموا ان يتقهقروا و يلتجئوا الى بيوت الفلاحين القريبة منهم غبران البروسيانيين طاردوهم وأخذوا منهم هذه المراكزو بعسد ذلك اشتد القتال بالسيوف والراب اشتدادا مخيفاً وقيل انفرقة (التركو) وهي فرقة من الجنود المنظمة في الجزائر وأكثرها من العرب و بمضها من الهنود وفيها قليلون من الفرنساويين كانت تقاتل قتال الاسود الضارية وتهاجم هجوم من لامخاف الموت ولا يخشى فعل آلات الفناء فكانوا ينقضون على الالمان والكرات المدفعية ورصاص البنادق تنصب عليهم كانصباب البرد ويقاتلونهم بحراب البنادق بدونان يبالوا بما كان يهلك صفوقاً كاملة من صفوفهم دفعة واحدة وقد قاتلت كل الفرقة قتالا يستحق المدح وثبتت ثباتا يليق بالجنود الفرنساوية وفي الأثناء وصلت الى ساحة القتال فرقة أتت في المركبات البخارية غير أنها لم تعرف بشبوب نيران الحرب هناك الاعتــد ماوصلت الى المعركة فنرات هذه الجنود بسرعة لامزيد عليها من مركباتها وهجمت على الاعداء لمساعدة رفاقها ودخلت في معمعة القتال خائضة في بحيرة من النار المضطرمة على ان كل مأ ظبروه من البسالة والشجاعة كان عبثًا لان قوة مدافع عدوهم كانت أكثر جدا من قوة مدافه، وعدد عما كره أكثر كثيرا من عما كرهم فدامت الحال على هذا المنوال الى الظهر فقتل الجنرال دوي وجرح الجنرال مونمادي وغيرهما كثيرون من الضباط والقواد جراحات بليغة وتأكدالفرنساويون عند ذلكان النصرلاعدائهم ومع ذلك لم يسلموا وفي الساعة الثانية بعد الظهر تأكدوا ان المدافعة تأتيهم جميعا بالهلاك فأخذوا يولون الادبار هاربين الى الاحراش الواقعة وراء وايسمبورج تاركين في ساحة الفتال خيامهم ومدافعهم ومهماتهم وجرحاهمو زادهم وقدقيل أنه عندما كانت نيران المركة شديدة الشبوب أخذت فرقة التركو (المرب من الجزائر) ثمانية مدافع من الالمانيين ولم يتمكنوا من ذلك الابهلاك كثيرين منهم ومن الاعداء الذين كأنوا يصادمونهم غير أن فرقة من الفرسان البروسيانيين المدعوين هوسارز استرجعوها بعد ذلك وهلك نصمهم في المجوم لأستردادها

ولا يحني ان الالمانيين أنفسهم يقولون ان هؤلا الفرنسار يين أظهروا من الشجاعة والبسالة والثبات ما يستحق كل المدح لانهم كانوا خمس مرارأقل منهم فكان الجندي يقاتل خمسة وثبتوا في النزال ساعات كثيرة في ظروف ردية جدا أخطأ الذين وضعوهم فيها أما الذين سلموا من الفرقة الرابعة والسبدين الفرنساوية فكانوا أر بعة عشر رجلا فأصر وا على عدم التسليم ولو لم مجم عليهم البروسيانيون يفلبوهم بكثرة العددو عسكوهم لثبتوا الى أن قتلوا عن آخرهم

ولا ريب ان الجنرال دوي قتل بكرة محشوة على انه لما كانت البسالة والشجاعة وعية الوطن ثما يتحلى به القواد الفرنسا ويون الشديد والتهييج ربحا كان قد أهلك نفسه ضحية وطنه المحبوب عنده عند مارأى ان الدائرة ستدور عليه ورأوه عند الظهر بعد ماخاب أمله من الفوز واقفا في مكان عال معرضًا نفسه لنيران العدو وكان ينظر الى اجتهاد عسا كره الاخيرة النشيطة و بعد ذلك أخذ ينحدر في احد ورقائداً حصانه ثم بلغ الضباط أوامره ثم أطاق غدارته على حصانه وقتله و بعد ذلك أخذ يصعد على تل مقابل لذلك الاحدور وسار الى جهة الاعداء فسأله بعض عسا كره قائلين الى أبن تذهب فاجابهم انتي ذاهب الى الالمانيين وسار مسيرا زميلاالى ان اص بته الكرة الذكورة وقتلته حالا

وفي المساء التجأ أ كثر الجنود الفرنساو بين الذين انهزموا الى قلعةها كينو وكان منظرها في الساعة الثامنة افرنجية بعد الفروب محزنا ومكدرا جدا فان أهالي القرى المجاورة رجالا ونساء وأولادا كانوا قد التجأوا الى هذه القلعة خوفا من ان يأتيهم البروسيانيون لانهم كانوا قد سمعوا بالويل الذي كان قد طرأ على جنود بلادهم فأتوا بمركبات فيها أثاث بيوتهم وفرشهم و زادهم ونزلوا في الشوارع تحت الاشجار وكان كثيرون منهم ينوحون نوحا شديدا لانهم كانوا معتقدين ان بيوتهم قد أمست رمادا

وكان يأتي معهم ووراءهم الجنود الفرنساويون المنهزمون الذين كانوا يصلون الى بلدة القلمة وقد أضنكهم التمب والجوع وكانت أرجلهم مهشمة من المسير فان كثيرين منهم النوا قد أقاموا ٢٤ ماعة بدون ان يأكلوا شيئًا لأن المدو هاجهم وهيميئون أكل الصباح وكانوا جميما يقصون خبرا واحدا مكدرا فانهم كانوا قد قاتلوا حتى كلوا من القتال ولوكانوا عشرين ألف جندي لاخبروا بما لم يقدروا ان يخبروا به حينئذ لان كثرة جيش أعدام مرحتهم في الويل ومنهم من كان حاملا سيفامن سيوف ضباطهم الذين قتلوا أوغدارات من غداراتهم وكانوا يقبلونها ويبكون فقدانأصحابها أوفقدان رفيق محبوب وكانت المركبات تأتي المدينة في الليل وفيها الجرحي الكثيرون الذين كانوا قد جرحوا في تلك المركة فكانوا يأتون بهم الى المستشفيات وكانت بنات الرحمة يركضن في الشوارع من مكان الى مكان طالبات الاسعاف لمداواة المجروحين و بعد ذلك بزمان قصير ضربت الطبول لجم رجال المطافي الذين من أعمالهم اطفاء النيران عند ماتشب في البيوت ليذهبوا ويأتوا بالجرحي الذين خارت قواهم قبل ان وصلوا إلى المدينة فسقطوا في الطريق ليدفنوا الذين ماتوا منهم وقد قيل أنه قتل من الفرنساويين وجرح ثلاثة آلاف جنسدي وهم نحو ثلث كل الجيش الفرنساوي النمي حارب في ذلك المكتان أما عدد قتلي الالمانيين وجرحاهم فلم يصنر تقريره غير آنه قد قيل انه كان كثيراً فانه قتل وجرح من الضباط البروسيانيين خلا بقية ضباط الالمان ١٨٥ ضا بطاً

أما البروسيانيون فها جمواجسبرج بثبات عجيب و بسالة لامن يد عليها فانهم هجموا صاعدين على التل والفرنساويون يطلقون عليهم نيران مهلكة بدون ان يطلقوا هم بندقية واحدة مع ان كثيرين منهم كانوا يقمون وهم سائرون مجروحين جراحات مهلكة ولما بلغوا فمة التل هجموا على الفرنساويين بالسيوف والحراب وكانوا يجندلونهم بقوتهم وثقل أجسادهم وهذا هو الذي كان يجعل الفرنساويين يخافون أرن يقاتلوا الجنود

الانكايزية بضرب السيف وطعن الحراب في المعارك القديمة واذا عرفنا ان تقل أجساد ثلاثة رجال فرنساويين هو تقل رجاين المانيسين نقول انه لاعجب من انتصار الالمان على الفرنساويين في معركة كانعدهم أقل كثيرا منعدد الالمان وكان القتال بالحراب والسيوف والمهاجمون أقوى منهم وأكبر أجساد اوقد تحقق ذلك في مستشفيات الالمان الذين و زنوا جنودا فرنساوية وألمانية و وجدوا أن الفرق هو الثاث لانه لا يخفى ان كبر الجسم وتقله لا يسعفان صاحبهما اذا أقيم القتال باطلاق الاسلحة عن بعد ولكن اذا اشتبك المتقاتلون وتطاعنوا بالجراب وتضار بوا بالسيوف يكون لهما مفعول وأي مفعول

هذا وقد قرر الالمان في تقريراتهم الرسمية انهم أسر وا أكثر من خسمائة جندي من الجنود الفرنساويين الفير المجروحين وان أكثرهم من (التركو) وانهم أخذوا مدفعا فرنساويا وقد قال الفرنساويون انهم تحكنوا من أخذهذا المدفع بسبب قتل الحصان الذي كان يجر من كته و بعد هذه الممركة فر الفرنساويون الى جهة قلعة بيتش والظاهر ان الالمان لم يطاردوهم مسافة طويلة ولو أطالوا طرادهم لاسروا منهم كثيرين وعند ذلك عبر بعض الجنود البافارية النهر عند لوتر برك وحاولوا ان يسدوا على الفرنساويين المتقبقرين مذاهب الفرار غير ان مسير المنهزمين كان سريها فلم يتمكنوا من تنفيذ مقصدهم وعلى المخصوص لانه لم يكن مع ولي عهدبروسيا فرقتاه اللتان من الفرسان البروسيا فرقتاه اللتان لا يقدر ان يتبع المكسورين

أما الجنود البافارية التي عبرت نهر اللوتر فنجسست البلاد لجهة سالمز وأخذت ثلاثين قاربا وجدتها عند شاطيء النهر فركبتها وعبرت الى الحهة الالمانية بسلام

ومع ان الفرنساويين انهزموا في معركة وايسمبرج هزيمة أتتهم بخيبة الامل والجنجل فانها لم تأتهم بخيبة الامل والجنجل فانها لم تأتهم بخسائر لا يقدرون ان يعوضوها لان الجيش الذي انهزم فيها كان جيشا واحدا من جيوشهم الكثيرة هزمته كثرة الجيوش التي هاجمته واذا قابلنا ويلها بويلات المعارك التي حدثت بعدها بمدة قصيرة نرى انه كان خفيفاً

ولماسم المارشال مكاهون الفرنساوي بانكسارالفرنساو بين في معركة وايسمبرج و بقتل الجنرال دوي سار بجيشه الى ريتشيومن عند حضيض جال الفوج فاجتمعت اليه حالاً بقية الجيش المنهزم فقالت له إن الجيوش الالمانية التي كانت آتية من وايسسبرج هي كثيرة جدا حتى أنه لايقدر أن يفوز أذا صادمها بالجيش الذي كان معه وربمــا كان الذي حملها على تبليمه ذلك خيبة أملهاأوخوفها الناشي عما صادفته في تلك المعركة التي لو ثبتت فيها أمام العدو لفعلت فعل المجانين وطرحت نفسها في الهـ لاك غير ان المارشال مكما هون كان يركن الى نفسه واقتداره وكان يفتخر بانتصاراته الكثيرة في الجزائر وفوزه العظيم في حروب كثيرة مجيدة في أو ربا ولذلك لم يكن من الذين يصفون الى أقوال كهذه الاقوال مصدرها الخوف وخيبة الامل أما عدد جنود جيشه فلم يكن أكثر من خمسين ألفًا وربماكان أقل من ذلك وقد قال في تقريره عن هذه المعركة ان عدده كان ٢٥ ألفًا واذا قلنا ان عدده كان خمسين ألفًا نرى انه كان أقل كثيرا من عدد جيش ولي عهد بر وسيا فنزل المارشال المذكور بجيشه في مركز حسن جدا يبعد نحو أربعة فراسخ الى الجهة الجنوبية الفربية من وايسمبرج وصف جيشه بهيئة نصف دائرة كان جناحه الاعن ممتدا بجانب الطريق الحديدية الممتدة على شاطئ نهرالرين الى ستراسبر جوكان وسطه على التلال مقابل قرية ريتشيو وكان جناحه الايسر محميا بالحرش ورا القرية المذكورة وبالقرب من الطريق الحديدية التي تنفصل عن الطريق الاصلية التي تأخذ الى ها كينو وتقطع جبال الفوج في طريق بيتش وأقام هناك ينتظر هجمات العدو بدون خوف واذا راجع المطالع رسوم أماكن الحرب برى هذه الأماكن

أماولاية الالزاس التي أقيمت فيها هذه المعارك فهي من أجمل الولايات الفرنساوية فان فيها جبالا واحراشاً وأودية بهجة وأنهرا كثيرة وكان المكان الذي أقام فيه مكما هون وجيشه بحاكي في المنظر المكان الذي كان فيه جيش فرنسا في وايسمبرج

وفي ٥ آب (أغسطس) سار ولى عهد ملك بروسيا بجيشه الجرار سرا الى الجهة المجنوبية الفربية من وايسمبرج وفي مسا ذلك النبار وصل الى القرب من جيش مكماهون وقد ذكر في تقريرات الالمانيين ان عدد جيشه كان ١٣٠ ألفا فانه أتته بجدة كبيرة بعد معركة وايسمبرج ومع ان عدد جيشه كان أكثر من ضعف عدد جيش مكماهون لم يكن راغبا في مهاجمته قبل وصول جيش الفرسان وغيره من المساكر التي كانت آتية لنجدة عساكره لان مركز الفرنساويين كان حسنا جدا غبر آنه حدثت معركة صغيرة بين الالمان وطليعة جيش فرنسا حملت قواد الفريقين على ان يترصدوا معركة عمومية فني الساعة السابهة افرنجية من صباح اليوم السادس من آب حدوث معركة عمومية فني الساعة السابهة افرنجية من صباح اليوم السادس من آب من الجنود البافارية وفرقة من جنود ورتبرج من تلال كو رسد روف فها جمت هذه من الجنود البافارية وفرقة من جنود ورتبرج من تلال كو رسد روف فها جمت هذه المساكر الفرقة الأولى والثالثة من عساكر الفرنساويين أما المارشال مكماهون فكان انسان كنصف دائرة صارت خطا مستقها

و فلما رأى الالمانيون ان مهاجمتهم ليناح الجيش الفرنساوي اليساري قد ذهبت بتدبير المارشال مكماهون سدى مهاجموا وسط الجيش غير أنهم ارتدوا بعد ان قتل كثير ون منهم وكان الفرنساوي بون يصادمون صداما غريبا و يدافعون دفاعا عجيبا حتى انه عند الظهر كان يظن ان النصر لهم غير انه بعد الظهر ببرهة قصيرة هجمت الفرقة البر وسيانية الميادية عشرة على جناح الجيش الفرنساوي الاين هجوما يزعز ع الحجال الرواسخ وكان يسعفها ستون مدفعا موضوعة على قم تلال كنستل وتبين من المجال الرواسخ وكان يسعفها ستون مدفعا موضوعة على قم تلال كنستل وتبين من المحال الساعة ان الفرنساويين لايقدر ون ان يثبتوا أمام أعدائهم مع أنهم قاتلوا قتال الاسود وأقاموا نضالا مهلكا أما الفرسان الفرنساويون المدرعون فكانوا عازمين على اجراء كل مايقدر بشران يجريه ليفوز وا وينتصر وا بعد ان رأوا ان النصر انما

هو لاعدائهم وقد قال مكاتب جريدة ان كليزية ان ضباط فرق الفرسان الفرنساويين أنوا و ودعوا المارشال مكماهون قبل ان هجموا على الاعداء وداعا نهائيا لانهم كانوا عارفين انهم سائر ون الى الموت الاحر فنجا غليلون منهم وقتل ثلثة أرباع أكثر فرقهم وأخذ جناح الجيش الفرنساوي الأيمن يرتد تحت حماية الجناح الايسر الذي لم يقتل منه قدر ماقتل من الجناح الايمن وكان لايزال في مما كزه فى فو رشولار و ريشوفن وقام الجناح الايسر بواجبات الحاية الصحبة قياما يستحق كل المدح فتمكن وسط المجيش من الرجوع بدون ان يقتل كثير ون منه

بعد ذلك بهدة قصيرة أخذت الجنود الفرنساوية تلقى أسلحتها وتفر الى الجهسة المجنو بية وهذه نتيجة الحوف الذي كثيرا ما يخاص ابسل الجنود و يحملهم على التقهقر بغير انتظام وساروا عن طريق هاجينو فوصل ثلثة آلاف منهم الى ستراسبرج وكانوا تميين تمبا لامن يد عليه وعند ماتم اجهاعهم انضموا الى الجيوش الني كانت تحافظ على قلمة ستراسبرج والظاهر ان ماطرأ على هؤلاء الجيوش من الحوف طرأعلى بقية الجيش الفرنساوي الذي كان تحت قيادة المرشال مكماهون فأخذ الجنود في القاء بنادقبسم والفرار مع ان قوادهم كانوا يفرغون الجهد في ان يحملوهم على حفظ الترتيب وهكذا أمسى أعوان المرشال مكماهون وحدهم بعد ان هجرتهم الجنود فهلك أ كثرهم حتى ان المرشال نفسه لم يتمكن من الوصول الى سافرن الا في مساء غد يوم المحركة فوصل متعبا كل التعب لانه كان قد سار سيراً سريماً في طرق الجبال و بقي ١٥ ساعة بدون ان ينزل عن جواده

# \_ اسباب الفشل و تائجه \_

وقد قال المرشال مكاهون ان لا نكسار جيشه سببين الاول فراغ مهات جيشه في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم المعركة والثاني عدم وصول النجدة التي كان منتظرا وصولها لان السكة الحديدية التي كانت بين ستراسبرج وميدان الحرب أمست في يد البروسيانيين الذين انتصر وافى وايسمبرج ولولا وصول فرقة الجنرال دوفالي الى ساحة الحرب و عكنها من ان تسعف المرشال مكماهون في حماية جيشه وهو متقهقر اتكبد الفرنساويون خسارة تفوق الحسارة التي تكبدوها

أما خسائر الفريقين المتحاريين في هذه الموكة العظيمة الثانية فكانت كثيرة واسم هذه الموقعة معركة ورث ولم يعلم الالمانيون عدد الذين قتلوا منهم فيها أما الفرنساويون فلما وصلوا الى ستراسبرج وجدوا ان المفقودين من الجيش مع الحسسة أو الستة آلاف أسير الذين أسرهم الالمانيون هم ٢٤ ألفًا غير ان بعض هؤلاء وصلوا الى ستراسبرج بعد المعركة ببضع أيام وهم الذين ناهوا في الاحراش وأخد الالمانيون وانين فرنساويتين وستة مدافع وثلثين مدفعًا رشاشاً عاديا

وفي اليوم الثاني نشر المرشال مكماهون اعلانا على جنوده ما له انه ولئن كان الفرنساو يون قد انفلبوا في المعركتين الاوليين مع انهم كانوا مؤملين ان النصر يكون لهم في كل هذه الحرب فهم لايزالون مؤملين في تعويض ماخسر وه بالاجتهاد والثبات وما يأتى هو ترجمة الاعلان المذكور:

ياأيها الجنود · ان حوادث الحرب أتشكم بخيبة الامل في ٦ آب (أغسطس) غير انكم لم تخسروا من اكركم الا بعد ان دافعتم عنها دفاع الابطال تسع ساعات والذي غلبكم كثرة عدد أعدائه كم لان عددكم ٣٥ ألفاً وعددهم · ٤ ألفاً فالفلية التي تأتي بهاالظروف ألتي أتشكم بالكسرهي غلبة مجيدة وسيقر رالمؤرخون ان الفرنساويين



المارشال مكاهون

هو ثانی رئیس للجمهوریة الفرنساویة بعد السیو تبیرسللرئاسة ولد سته ۱۸۰۸ وانتخب فی ۲۶ ایار (مایو) سنه ۱۸۷۳ و تنازل عنها فی ۳۰ کانون الثانی (ینایر) سنه ۱۸۷۹ و توفی سنه ۱۸۹۳ في ممركة كروشولاراي ورث قاتلوا بيسالة تفوق بسالة أعدائهم وان خسارتكم هي كثيرة على ان خسائر المدو اكثر منها ولم يتبعوكم لانكم أوجهتموهم والامبراطور معظوظ منكم وكل البلاد تشكركم لانكم دافعتم عن رايتنا ذلك الدفاع المجيد . هذا ومن اللازم ان تنسوا الويلات التي طرأت علينا لانه سيصير تنظيم الجيش الاول والمأمول اننا سنقوم بعون الله بحق انتقام مجيد (الامضا) مكماهون

هذا ولا يخفى انه من اللازم ان يصبر سبل ذيل المندرة على اعلان قصد صاحبه ان ينشط جيشاً مكسوراً لانه ولئن كان لاريب فى ان عدد الجيوش الالمانية كان أكثر من عدد الجيوش الفرنساوية فالمظنون ان المرشال مكما هون لم يقرر العدد الصحيح أما الجيش الفرنساوي فدافع دفاعا يليق به غيران فراره كان فرار جيش شديد الخوف مع ان المرشال نفسه قد قال ان العدو لم يطارده

أما الامة الفرنساوية فلم تتم محق الشكر الواجب لاولئك الجنود الذين دافعوا عن رايتها دفاع الابطال ومع المهم قالوا ان الجنود حاربوا بسالة كانوا يقولون ان الحيانة أتت الجيش بذلك الويل والظاهر ان الامة كانت تترصد حلول ما حل بها فكانت تظن ان الحيانة قد خام تكل القواد من الامبراطور الى الذين هم دونه وهكذا أمست كل البلاد في اضطراب وارتباك مع ان دوي وهو غيرالذي قتل وكانر وبروو بازين ولارول كانوا يقودون ٢١ فرقة من المشاة ولا من الفرسان خلا جيش الحرس الامبراطوري وكل هؤلاء القواد هم من أهل المذق والشهرة والنشاط وكانوا لابزالون حاصلين على كل قوتهم لانهم لم يكونوا قد أقاموا الحروب في هذه المرة وهذا يبين ان ارتباك الفرنساويين وخوفهم كان في غير محله غير ان تعودهم الانتصار الداهم على الحوف واليأس عند مارأوا انهم انكسروا في معركتين حتى ان تنيجة رسالة الامبراطور التي بعث بها الى الامبراطورة كانت غير النتيجة التي كان قاصداً ان تنتج عنها فانه قال اننا ر بما كنا قادرينان نعوض كل ماخسرناه وهذه العبارة زادت

قلق الفرنساويين وخوفهم ولا يخني ان الفرنساويين يحبون النجاح محبة ليس فوقها الا العبادة ولا يمذر ون الذي لا يتمكن من النجاح و يمسي في الفشل ولذلك نقول انه لو نجيح الامبراطور نابوليون لرفعوه الى درجة ليس فوقها الادرجة الالوهية ومع أنهم كانوا يعتقدون أن المرشال مكما هون هو من القواد الذين لا يغلبون باتوا بمدهذه الغلبة لاير كنون اليه وذلك لانه لم يقدر أن يغلب جيشاً عدده ضعف عدد جيشه

هذا ولا يخفي ان اسم المرشال المذكور يبين أصله الا يرلاندى غير ان أجمداده سكنوا فرنساقبل ولادته بقرون كثيرة وقد حاز الشهرة في الحروب التي أقامها في الجزائر وقد قال قوم من الذين يعرفون فنون الحرب وأبوابه حق المعرفة ان حروب أهل الجزائر لا تعلم القائد ان يحسن محاربة جيوش اوربية منظمة حق النظام لان معاركها يلزم لها قواد من أهل الشجاعة والاقدام لانها غير منظمة

غير ان المرشال مكما هون كان قد اقام القتال قياماً ممدوحاً في حرب القرم وكان حينئذ من الجنرالية العموميين واسعف مجيشه في فتح حصن مالا كوف و بعد ذلك اشتهر كل الشهرة في حروب ايطاليا سنة ١٨٥٩ وتبين انه من أحذق قواد هذا القرن ولذلك كان يركن القوم اليه كل الاركان اما انكساره في هذه المعركة فهو من نتائج الاغلاط الكثيرة التي ارتكبها القواد الفرنساويون في هذه الحرب فانه اقيم في مركز الا يمكنه من الرجوع بانتظام وحماية ولا من الثبات الى وصول النجدة اليه ولذلك كان يهون على جيش عدده ضعف عدده ان يتغلب عليه

هذا ويسهل على المطالع ان يعرف من ملاحظة الظروف والاحوال قدر الكدر والغم والقلق الذي خاص الامبراطورة اوجيني زوجة الامبراطور نابوليون عندماقرأت رسالة زوجها البرقية التي بعث مها اليها من ستراسبر جعن الحسائر التي طرأت على جيشة وفيها مايين ان كاتبها يكاد يمسي في يأس وحسبنا برهانا الجملة الاتبة المقررة فيها وهي لقد صادفنا رزايا غير اننار بماكنا قادرين ان نرد ماخسرناه » فان الامبراطوركان

عارفًا عند ما كتب هذه الرسالة انه قد دارت الدوائر عليه ولا يختى انه ربما كانت الدوائرتدور على أعدائه لوكانت تبليفات وزرائه عن قوة فرنسا صعيحة وعلى الخصوص تبليغات وزيره الاول المسيو وليفيه الذي قال له انه داخل في الحرب بقلب خفيف اي بدون أن يكون خائفًا من سوء المواقب وكان الامبراطور يركن إلى هذا الوزير أكثر مماكان يركن الى جميع و زرائه ومعلوم ان خبر انكسار الفرنساويين في الممركتين المذكورتين وتلك الرسالة البرقية المكدرة أظهرا للامبراطورة سقوط عائلة مالكة كانت مؤملة ان حكمها يكون مخلداً بواسطة ابنها ومع ذلك لم تقصر عن القيام بحق الواجبات المهمة التي حملها أياها زوجها والمحافظة على المركز الذي كانت فيه حتى رأت في نهامة الامر انه لامفر من الاعترال وان امرأة ضعيفة بدون عضد ومساعد لاتقدر ان تعفظ ذلك المركز في تلك الظروف ولوكانت ذات نشاط وهمة وعلى الخصوص بعد أن حفظته أياما كثيرة بعد انطلب الفرار أولئك الوزرا الشديدو الاصوات والضعيفو القلوب خوفا من انتقام الاهة التي خدعوها وخانوها هي واميراطورها ولذلك هربت الى انكاترا هذا ولاحاجة الدكر تفاصيل هذه الامور قبل الوصول اليها ولذلك كان من اللازم أن نرجع إلى الكلام في ماحل بالجيوش الفرنساوية في وايسمبرج وورث من المصائب فنقول:

### \_ معركة فورباش وغيرها \_\_

انه بينها كانت الرزايا تحل في المكانين المذكورين كان يحدث في مكان لا يبعد عنها الا بضع اميال ماكان يزيد تلك الرزايا فانه بمد ان فتح الفرنساويون سار بروك في ٢٦ آب ( اغسطس) أقام الجنرال فرواسار الفرنساوي بالجيش الثاني وعدده من ٢٨ الى ٣٠ ألفاً في التلال المشرفة على المدينة المذكورة و بقي فيها الى مساء اليوم الخامس

من الشهر المدذ كور وكان معه ٧٧ مدفها وكان الامبراطور يخاف ان المددو يهاجهم بفتة كما هاجهم في وايسمبرج وكمرهم فامن الجنرال فروا سار أن يذهب بجيشه الى تلال اسبشرن التى تقابل تلال سار بروك ولكنها أحسن منها لانها مشرفة وأكثر والاراضي المحيطة ببده التسلال هي ذات احراش وفيها تلال ووهاد كشيرة حتى انه كان يظن ان مراكز الجيش الفرنساوي في التسلال المدذكورة لا تؤخذ ومع ذلك سار الالمانيون في ٦ آب (اغسطس) في السهل الذي تشرف عليه هم هذه التلال في وسط وقوع كرات الفرنساويين المحشوة والغير المحشوة وكان سقوط رصاصهم كالغيث المنهمل وكان قد أني الجنرال فرواسار الفرنساوي نجدة من جيش المرشال بازين فاصبح عدد جيشه ٤٠٠ ألفاً فابتدأ الإلمان في مهاجمة هذا الجيش باريم فرق وكان عددها أقل من عدد جيش الفرنساويين غير انه وردت اليهم نجدات فرق وكان عددها أقل من عدد جيش الفرنساويين عبر انه وردت اليهم نجدات كثيرات حتى أمسى عدد الفرنساويين دون عددهم قبل نهاية التتال ويسمون هذه المعركة (معركة فورباش) وهو اسم قرية تبعد عن سار بروك نحو ستةاميال وعن قرية المبشرن وتلالها ثلاثة أميال ونصف ميل

وهكذا كان القتال منتشباً في ورث وقتال آخر أضيق دائرة منه ولكنه كثير الاهمية منتشباً في هذا المكان الذي لا يبعد عن ورث أكثر كثيراً من مسافة رمية كرة من كرات المدافع القوية واجتهد البروسيانيون في ذلك اليوم مراراً كثيرة في ان يستلموامرا كر الفرنساويين ولكن بدون نتيجة ومع أنهم كانوا يقاتلون بيسالة لامنيد عليها كانوا يتقهقرون بارتباك واضطراب و بعد ان انتشب القتال زمانا طويلاً بمكنوا بحذقهم من ان ينتهزوا فرصة حسنة مكنتهم منها حركة أقامها الجيش الفرنساوي وذهبت به الى جهة (فور باش) ولم يكن الالمان منتظرين الحصول على ذلك فانه مكنهم من الاستيلاء على التلال وان يردوا جناح الفرنساويين الايسر بهجمة شديدة وتتيجة ذلك كانت قطع الفرنساويين عن الطريق الاصلية التي تأخذ الى ميتس وهي التي كانت

في أيدي الالمان فاما رأي الفرنساويون أنهم انفلبوا في مركز كانوا يظنون أنه مامن أحد يقدر ان يخرجهم منه تقهقروا بسرعة الى الجبة الجنوبية واتواميتس بقطع طريق طويلة وهم مضطر بون وخائفون ودامت هذه المعركة من أول النهار الى ان خيم الظلام ولم يطارد الالمان أعداءهم والظاهر انهم لم يكونوا عارفين حسن مراكزهم هذا ولا نعرف ماذاكان محمل الالمان على التمنع عن مطاردة الفرنساويين عند ماكانوا يكسرونهم في ابتداء الامر مع انهم كانوا قادرين ان يجنوا فائدة بالمطاردة من انتصاراتهم التي كانوا محصاون عليها بالعناء الشديد

فكان كثيرون من أعدائهم يتمكنون من النعجاة من الاسر وكان الالمان يقولون ان سبب ذلك أنما هو عدم وجود عدد كاف من الفرسان معهم وأرسل الفرنساويون في ميتس جيش الحرس الامبراطوري لنجدة جيش فرواسار وذلك بعد ان ابتدأ القتال غير انه لم يصل في الوقت المناسب ولذلك لم يقدر ان ينفع الجيش المتقهقر فامر الالمان من الفرنساويين نحو ألني جندي اما عدد القتلي والجرحي فليس أقل من ضعف عدد الاسري وقدقاتلت جيوش الفريقين في هذه المعركة الدموية قتالاً يليق بابسل الابطال وأشجعهم حتى ان الفرقة ٢٧ و ٧٧ من المشاة الفرنساويين والفرقية ٣ من جيوش الشاشورابيه أي الصيادين المشاة الفرنساويين كانت تكاد تفني كلها ومع اننا لانعرف حق الموفة عدد جرحي الالمان وقتلاهم نظن انه لم يكن أقل من عدد قتلي الفرنساويين وجرحاهم

#### تطرق الخلل على الجيش الفرنساوي —

وفي هذه المرة هاجم الالمان الفرنساويين بغتة فانهم عند ابتداء القتال كان سلاح المشاة منهم منزوعاً عنهم وكانوا مشتغلين بالطبخ و بتنظيف آنيتهم أو كانوا متكئين طلباً للراحة وكذلك كانت عساكر المدافع غير مستعدة وقبل ان سمعوا دمدمة المدفع الالماني الأول بدقائق قليلة لم يحكونوا يظنون ان في القرب منهم عدوًا واحداً ونتيجة هجوم العدو عليهم بنشة ارتباكم كا ارتبكوا في وايسوبرج غيراننا لانقدر ان نعذرهم في تقديراتهم بعد أن عذرناهم من واحدة وهكذا أمست جيوش فرنسا بعد ها نين المعركتين اللتين أقيمتا في لا آب ( اغسطس) في اسوأحال وقد أنت خيبة الامل عما كر فرنسا با كدار لا مزيد عليها وهذا حمل الجنود على أن تقول مشتكية انه ليس لهامن القواد من بهم الاهلية القيام بالحروب المنتسبة ولذلك كانت كل العما كر تقول لقد فعلنا كل ما يقدر الانسان أن يفعله وقدد صببنا دمنا كا يصب الماء وهكذا قد قام الجنود الفرنساويون بمقتضيات صيتهم وناموسهم غير أننا أمسينا ضحية الأولئك الذين من واجباتهم أن يقودونا فبتنا مخدوعين ومخونين ومند هذه المعارك قبل الحرب كان يمتد بعد هذه المعارك امتداداً مخلا ومكدراً وكان الجميع خلا ذلك قبل الحرب كان يمتد بعد هذه المعارك امتداداً مخلا ومكدراً وكان الجميع خلا الفرنساويين يعتقدون أنه قد انقطع أمل النجاح .

و بعد معركة ( فور باش ) وانكسار أعظم قواد الفرنساويين أي القائد الذي كانت تركن اليه الأمة أكثر مما كانت تركن على بقية القواد بات الفرنساويون لا يركنون إلى أنفسهم ولا يركن بعضهم إلى البعض الآخر ولا إلى حكامهم ولا قوادهم وقد قال الدكتور روسل في وصف جنود الجيش الفرنساوي المتقهقر الذي كان تمر في قرية قرية من ساحة الحرب وفي الكلام عن الأهالي أنفسهم ما يأتي :

انبي لم اري منظراً محزناً ومكدراً كهذا المنظر وأتوسل الى الله أن لايريني إياه مرة عانية فكان مرأي الجنود يحمل الانسان على أن يشفق عليهم فانهم كانوا يأتون أفواجاً افواجاً وكانت ثيابهم مقطعة ووسخة وكانت لوائح الياس وخيسة الأمل تاوح على وجوههم أما أهالي القرية فكانوا في اضطراب وارتباك وخوف وشقاء وعناء لا مزيد عليها فانهم رأواحالاً الشقاء الذي كان مزمماً أن يحل بهم فكنت أرى أمهات فاقدات

أولادهن و يقتشن عليهن صارخات ومبديات من الحركات ما ينتج عن الحزن الشديد والحنوف المقلق وشيوخا وشيخات سائرين في الليل حاملين بعض مقتنياتهم وحرتجمين الارتجاف الذي ينتج من الضعف وكانوا صامتين صمت الذين يطرأ عليهم الحزن وهم في الشيوخة وأولاداً صفاراً من الذين لم يكونوا يعرفون حقائق الوقائع مخرجون قايدين هما أو كابا صفيرا وغير ذلك مما مجبه الاولاد و يسيرون على غسير هدى بدون أن يظفروا عن يقدر أن يسعفهم وأزواجا كثيرين يساعدون زوجاتهم حاملين أطفالهم ومنهم من كان حاملا طفاين أو ثلاثة و يجتهد في أن يشدد عن الم عائلته بالملاطفة والتعزية وكانت أصوات اليأس والخوف ترتفع من الأحراش المجاورة مع الصلاة للمخلص وللعذراء والقلم لا يقدر أن يقوم محق وصف تلك المصائب والرزايا التي حلت بأولئك الجنود والأهالي.

وفي يوم الأحد الواقع في ٧ آب (أغسطس) وذلك بعد المعركة بيوم أرسل الاهمالة وفي يوم الأعمالات برقية إلى باريز وما يأتي هو ترجمة الرسالة الاولى: قد أخبرني الجنرال جل ان المارشال مكاهون قد انتلب في معركة كان عدد جيوش الاعداء فيها أكثر جداً من عدد جيشه غير أنه تقبقر بانتظام وفي الجهة الثانية وهي جهة اليسار فيها أكثر بالقتال الساعة الاولى وفي أول الامر لم يتبين أنها ذات أهمية غير أنه كثرت أهميتها شيئًا فشيئًا فان عدد الاعداء كان يكثر رويدًا رويدًا بدون أن يلزم الفرقة الثانية أن تقهقر وعند الساعة الدادسة بعدالظهر تكاثر عدد الاعداء كثيرًا فالتزمت الفرقة أن تتقهقر وعند الساعة السادسة بعدالظهر تكاثر عدد الاعداء كثيرًا فالتزمت الفرقة أما أنا فذاهب لا كون في وسط المراكز (الامضاء) نابوليون في وسط المراكز (الامضاء) نابوليون

والرسالة الآخرى هي بهذا الشأن وقد قال في رسالة من رسالاته الاخيرة ما يأتى: يقتضي أن تجهد باريز وفرنسا أنفسهما جهدًا مبنيًا على حب الوطن ، أما نعن فلم نخسر سعة صدرنا ولا أركانا غير ان التجربة هي تجربة شديدة ، انتهى والظاهر أن ذلك الامبراطور المتفكر الذي مِحم في الأ مور بالتأني والصبر رأى سوء عواقب تلك الحوادث ولذلك قال ان التجربة شديدة ولم يسقه إلى ما انساق اليه غيير سوء ادارة وزرائه و بعد انتصار الفرنساويين الصفير في سار بروك بأيام قليلة انتشب القتال بين المتحاريين في معركتين وأسر ألوف من الفرنساويين وقتل كثيرون وأمسى جيشان منهما مشتين وذلك قبل أن يمضي شهر من الزمان الذي كنا نسمع فيه الفرنساويين يضرخون قائلين: «هيا بنا الى برلين! هيا بنا الى برلين» ومنذ الوقت الذي كان الفرنساويون يون يتكلمون فيه كلاماً يبين أنهم من معون أن ينتصروا بدون أن يجهدوا أنفسهم وقبل مضي ذلك الشهر شرع أهالي باريز في أن يستعدوا ليدافعوا عن عاصمتهم خائفين من أن يروا عند أسوارها ذلك العدو الذي كانوا يتظاهرون أنهم لا يبالون به

والظاهر انه بعد انكسار المارشال مكاهون قطع القواد الفرنساويون الأمل من التمكن من ارجاع نظام الجيش وتعويض ماخسروه بحسن الادارة والترتيب فأمسوا جميعاً في ارتباك وحيرة ، ومن الحوادث الغريبة ماصادفه ألف جندي فرنساوي كانوا سائرين في المركبات البخارية من ها كينو الى بيتش فان قوادهم كانوا يجهلون ان الالمان كانوا قد قطعوا وايسمبرج ومع أنهم كانوا يعرفون أنهم قريبون من الأعداء لم يتخذوا الوسائل اللازمة لمجانبة هجوم العدو عليهم بغتة فعند ماوصلوا الى نصف الطريق تقدمت فرقة من البروسيانيين المشاة وأوقفوا آلة المركبة بدون ابداء ما يمكن الفرنساويين من الوقوف على خبرهم وأسروا كل أولئك الجنود بدون أن يصادفوا ممانعة وكان هؤلاء الالمان الذين كان الفرنساويون يحتقرونهم في أول الأمر يقومون حق القيام بكل مايلزم القيام به من الاحتياطات الحربية لمنع هجوم الفرنساويين عليهم بغتة ولاستغنام كل الفرض المناسسة لهم وكان البارون مولتك الملقب الآن كونت مولتك جالساً في وسط الفرض المناسسة لهم وكان البارون مولتك الملقب الآن كونت مولتك جالساً في وسط أسكان النوف ورسوم كيفيات الحرب ومعداتها وهذا الكنت هو من أحدنق أسكان النوف ورسوم كيفيات الحرب ومعداتها وهذا الكنت هو من أحدنق



الكونت مولتك

مدبري الحرب والمارفين أبوابها وحياها فكان يمرف كل حركات الفرنساويين واجراآتهم بواسطة جواسيسه الذين كانوا في كل مكان يازم أن يكونوا فيه فكان ينصب الفخاخ لا عدائه في كل جهة حتى انه كان يمرف قوة الفرنسا و بين وحالتهم ومسالك بلادهم وطرقها ومحلاها أكثر مما كانوا يعرفونها هم في باريس وفي ٧ آب (أغسطس) أعلن الفرنساويون ان باريز في حالة الحصار وكان مجلس الوزراء في التنام دائم ودعت الا مبراطورة اليها رئيس مجلس النواب المسيو روهر ورئيس المجلس القضائي المسيوشنيدر باكرا في الصباح قبل الظهر بسبع ساعات وقر قرارهم على نشر اعلان للامة الفرنساوية ما له اخبار الأمة أن الجيوش الفرنساوية صادفت تأخراً وتحريضهم على الا تحاد بقلب واحد ونفس واحدة ليبا دروا إلى تعويض الحسائر التي لحقت بهم واحدة ليبا دروا إلى تعويض الحسائر التي لحقت بهم واحدة ليبا دروا إلى تعويض الحسائر التي لحقت بهم و

وكان الوزراء ينشرون الاعلانات و يعلقونها على حيطان المدينة وكانوا محتون بها الاهالي على الاتحاد وعمبة الوطن فكانوا يقولون لهم : « انهضوا غضبي وأحلفوا بأرت المهضوا الجهاد العظيم » وحرروا في اعلان من هذه الاعلانات ما يأتي: « انهضوا انهضوا يا رجال باريز وأنتم يا أهالي أواسط البلاد وجنو بها وشهالها الذين لاتلحق بكم و يلات الحرب بادروا بهمة واحدة إلى مساعدة اخوتكم أهالي شرقها واحملوا فرنسا المنحدة في النجاح على أن تكون متحدة اتحاداً أقوى في زمان المصائب ماتسسين إلى الله أن يبارك جهادنا » وكتبت جريدة باريز جملاً مهيجة كهذه الجملة وكذلك جريدة الجورنال أوفسيل وأظهرت الأمة الفرنساوية في ذلك الزمان اظهارات مدوحة مصدرها الغيرة وعممة الوطن وهاجت هيجانا عظها على أولئك الذين شنوا الغارة على فرنسا وكانت تقول انهم سيدفنون فيها ولا ريبأن أمة كالامة الانكليزية تستهزي بهذا الهيجان ولوطن والشماءة الفرنساوية ليست من جنس الامة الانكليزية وهم مفطورون على عبة الوطن والشماءة والهيجان في الحرب و

هذا ولا يخفي أنه قد ذكر في هــذا الاعلان أنه لا بد من الانتقام من الذين

تجامس واأن يشنوا الفارات على فرنسا وهذا من التقريرات التي لا يتسدر الانسان أن يقررها بدون أن يبدي ما يخمار باله من الملاحظات عليها لأنه ملوم ان الفرنساويين شنوا الفارات على ألمانيا قبل أن دخل الالماني بلادهم فشرع الفرنساويون في أرف محضروا باريز العصار محيث تكون قادرة أن تدفع صدمات جيوش منظمة وفي جمع جيوش جديدة وعزموا على أن ينظموا فيالجيوش التي نقص عددها جنود الحرس المنتقل والحرس المعلى وهذا يمكنهم من أن يرسلوا إلى ميدان الحرب جيشاً عدده ١٥٠ ألفاً كَمَّا أَمْهِمَ كَانُوا قادرين أن يرسلوا الجيوش التي وقعت القرعة عليها سنة ١٨٦٩ بعد ذلك بيضم أسابيم وعددها ٢٠ ألف رجل وكان عندهم علاوة على ذلك فرسان ومدافع ومهندسون وجيوش والفرانتيرور وهم جنود طوعية غير منظمة والحرس الوطتي وقال وزبر الحرب ان مجموع هؤلاء يكون مليرنين من الجنود الذين لهم ما يلزمهم من السلاح هذا خلا مليون غيرهم من الجنود الاحتياطية وأصدرت الحكومة أمراً مآله أنه من واجبات كل الرجال الذين سنهم من الثلاثين إلي الار بعين والذين لم ينتظموا في سلك جيش الموس الوطني أن ينتظموا في سلك الحراس ليدافعوا عن العاصمة وطلبت الحكومة إلى الجيلس القضائي أن يقرر أنه من واجبات كل البالغين من الذكور الذين سنهم دون الثلاثين أن ينتظموا في سلك الحرس الوطني اذا لم يكونوا من المنتظمين فيه فهذه هي الاجراآت التي قامت بها الحكومة الفرنساوية للذب عن الوطن والعاصمةغيرأنه السوء الحظ كان قد خامر الفرنساويين في باريزقلق مصدره التذمر والهيجان الناشي عن الارتباك وامتد ذلك من باريز إلى بقية البلاد حتى ان الأمة أمست في حالة مضطربة سلبت منها النشاط الذي يجملها أهلاً للقيام بتلك الواجبات المهمة التي كان مجب أن تقوم بها وكانت الحكومة تخشى نتائج ذلك فكتمت عن الامة أخبار الويلات التي طرأت على الجيوش وهمذه السياسة هي سياسة فاسدة وغير جائزة ومصدرها الجبن والحمق فكان الفرنساويون يقفون على أخبار تلك الحوادث بمطالمة الجرائد الانكلمزية وليس ذلك فقطولكنها خسعت الامة عمدا فانها سمحت بنشر أخبار كاذبة عن نجاح الجنود في الحرب وهذا هو الذي حمل الأمة على أنلا تركن إلى أحكامها وعلى ان تغضب غضبًا مهيجًا حلها على ارتكاب مالا يليق بها أن ترتكبه

وفي الساعة الخامسة بعد الظهر من ذلك اليوم الذي فيه وردت إلى باريز أخيار انكسار جيش فرنسا في وايسمبرج في الجرائد الانكليزية التي انتشرت في مساء أمسه اجتمع قوم من الفرنساويين بقرب مكتب صراف في زاوية شارع ريشيليو وهلذا المكتب للمخواجات ليون ودرهار وكلاء سفارة روسيا وكان هؤلاء القوم يطالمون أخبار أحوال المانيا ليتمكنوا من ان يقفوا على حقيقة الأحوال السياسية كما نحاول نحن ان نقف على أحوال السياسة من حالة قو نصوليد دولتنا العلية فقال رجل خارج من المكتب أن البروسيانيين قد ذا قوا المرارة التي يجب أن يذو قوها فظن القوم أن هذا الرجل يسخر بهم أذ أن جيوشم كانت قد انكسرت في وايسمبرج فبجموا عليه هجوما مهيناً ولولم يبادر بعضهم إلى غلق باب المكتب للخاوه وارتكبوا ما مجلب عليهم العار وأقام قوم مهيجون الليل بطوله بالقرب من هذا المكتب وكانوا يغنون أغنية المارسيليز وهي أغنية مهيجة جدا كان قدمنع الامبراطور الأهالي عن أن يغنوها وكانوا يصرخون قائلين الموت للبروسيانيين ورأوا رجلاً قالوا أنه يشبه الالمان فهجموا عليمه وكادوا يقتلونه وكسروا أخشابا كثيرة من أخشاب نوافذ الحوانيت وفعلوا غير ذلك حتى أتى حرس بار مز وفرقهم وكانت الهامة تميل إلى تصديق الاخبار بدون أرنب تدقق النظر في مصادرها وصحتها وكانت تحاول أن تهين الذين يظهرون أنهم يشكون في صدقها .

وفي ٦ آب (اغسطس) شاع في باريزان البروسيانيين انكسر واكسرة شديدة ومهلكة وان الفرنساويين أسر وا ابن ملك بروسيا وأنوا به الى امام الامبراطور نابليون وانه عند مارأي نفسه على تلك الحال قتل نفسه باطلاق الرصاص فصدق الباريزيون هذا

الخبر بدون تردد مع أنه كان من الواجب أن يترددوا عن تصديقه بعدما باغهم ما كان قد بلغهم عن انتصار البروسيانيين في وايسمبرج وشاع الخبر في المدينة بسرعة عجسة وصدقته الدائرة المالية ورفعت أسعار القراطيس الدولية الى ٣٠ فرنكاونصف وانقاد الساسرة الى تصديق الخبر بما رأوه من الشعب فكانوا يصرخون صراخ الفرح و مرفعون مرانيطهم وازد حمت أقدام الجتمعين في كل محالات الاجتماع وازد حمت المركبات حتى أنه كان يصمب على الانسان أن يمر في الشوارع التي كانت فيها ونشروا الرايات في كل النواف في ورأى القوم موسيوكو بول المفني في مجتمع الغناء فالزموه أن يصحد على سطح مركبة مغطاة وان يفني اغنيــة المرسيليين وكانت السيدة ساس والسيدة كمار راكبتين في مركبة وتغنيان هذه الاغنية وهما سائرتان وكان الجمهور يسمفهما في غناء الدور وكانتا تفنيان وتجمعان اموالاً لمساعدة الحجاريح وكانت باريز في هيجان شديد مقلق لان فرحها كان متجاوزا حمدود الاعتمدال وكان الجمهورين الذين كأنوا يتجاسرون ان يقولوا أنهم مرتابون في صدق هذا الخبر و بعد أن دامت الحال على هذا المنوال نحو ساعتين قال قوم من المتعقلين لماذا ياترى لم تبادر الحكومة الى نشر خبر هذا الانتصار رسميًا فلما سمع ذلك بعض الاهالي أسرعوا بالذهاب الى وزارة الداخلية وسألوا الموظفين عن صحة الخبر فقيل لهم أنه لم يرد خبر انتصار الجيوش الى الحكومة فلما سمع القوم ذلك تكدروا كدرا مهيجاً بقدر مافرحواعنهدما سمعوا خبر النصر وشاع ان قوماً من الذين لهم صوالح ماليةأشاعوا ذلك الخيرفصر خ الجمهور صراخاً شديدا قائلا أنزلواالويل برجال المالية وبالسماسرة وهجموا على محل اجماع رجال المالية وتمكنوا من الدخول الى ساحته الخارجية غيران الصيارف والسماسرة عمكنوا من الهرب قبل وصول الجمهور الهائج ولولا دِفاع حراس بار تر لخر بوا المكان ومع ذلك كان جمهور من المهيجين يسمير في الشوارع من مكان الى مكان صارخًا « هيا بنا الى برلين » وكانوا يلزمون ا الاهالي الذين نشروا الرايات في النوافد وغييرها أن ينزلوها و بعد ذلك اجتمعوا امام و زارة العدلية وطلبوا أن يخرج موسيو أولفيه الوزير الاول فخرج الى مكان مرتفع امام باب من أبواب الوزارة وخاطبهم قائلا أن رجلا غير معروف اشاع الخبر الذي خدع به الاهالي وأن الحكومة ستبادر الى نشر الاخبار الصحيحة التي ترد اليها وعند ذلك تفرق الجهور غير أن مكتب الخواجات ليون ودرهار بقي مقفلا النها وعند ذلك تفرق الجهور غير أن مكتب الخواجات ليون ودرهار بقي مقفلا لانه قيل أنه مكتب بروسياني وايس فرنساوي

وفي اليوم الثاني وهو يوم الاحد شرعت الحكومة في اجرا، ما ربما كان واسطة لمنع سريان الويل وتخليص الامة من الرزايا التي كانت تتهددها وكان هذا اليوم يوم حزن وكدر وابتدأ القوم يتكلمون عن تفيير الدولة وخطب كثيرون من الخطباء خطباً مهيجة ومقلقة وصار القاء القبض على كثيرين وسجنهم وكان الهيجانيزيد وكثيرون من محرري الجرائد يزيدون الهيجان بكتاباتهم المهيجة وصرخ الجميع طالبين ان يتقلد كل أهالي باريز السلاح وكانت الحكومة تخاف ان تجيب هذا الطلب لانها لم تكن تركن اليهم وكان كل ذلك قليلا وغير مهم بالنسبة الى الاخبار التي وردت بمده الى باريز تلك الاخبار التي لم تسمع فرنسا مثلها وهي ( يوم سيدان ) وتسليم الامبراطور نابوليون الثالث وقد قيل أن أسباب غلبة الفرنساويين أنما هي أسباب سياسية ولذلك كانت المجالس تتهدد وزارة أوليفية بالعزل مع ان هذه الو زارة كانت ذات شهرة قبل الحرب بمدة قصيرة وفي ٨ آب (أغسطس) عند اجماع المجلسين طلب المسيو بار يو الى مجلس النواب والمسيو اوليفيه الى المجلس القضائي ان يرخصا لهما ان يجمعا كل رجال الأمة لينظماها جيوشاً وان يقررا نظام الحرس الوطني وغمير ذلك من الامور الحربية وعند ذلك طلب أحد أعضاء المجلس القضائى ان يقام الجنرال تروشو وزيرًا أول وطاب المسيو جول فافر ان يسمي المجلس عمدة مخصوصة تسمى عمدة الدفاع غير أن المجلس رفض أن يجيب هذا الطالب ولم يحمله على ذلك رغيته في عضد

الوزارة ولكن كرهه لكل شي بسبب الحوادث المكدرة و بمد ذلك حمل الميه دوفرنوا المجلس على أن يقرر أن الحكومة كانت غير قادرة أن تقيم الدفاع اللازم للبلاد ثم انفض المجلس وعند ما اجتمع من ثانية قال له المسيو أوليفيه انه قد خابر الامبراطورة وكيلة الامبراطور وأنها قد طلبت الى الجنرال مونتو بأن أن يقيم وزارة جديدة وهكذا سقطت وزارة أوليفيه بعد قيامها بثمانية أشهر مع انالامة كانت منتظرة ان ترى منها أعمالا كثيرة حسنة وكان سبب سقوطها عدم الثقة بها وعند ذلك طلب مسيو جول فافر الى المجلس ان يصير تنظيم الحرس الوطني وتسليمه بحسب نظام سنة ١٨٣١ وان يستقيل الامبراطور من رياسة جيوش فرنسا التي خابت مساعيها بسبب عدم أهلية الامبراطور ما يوليون مطلب الكونت كراتري الى المجلس ان يتنحي الامبراطور عن الملك حالا وعند ذلك حدث في المجلس اضطراب وهيجان وقيل وقال حتى ان بعض أعضاء هذا المجلس القضائي أهانوا غيرهم اهانات شخصية فالتزموا ان يفضوا المجلس وكانت الامة خارج المجلس في اضطراب وقاق وصراخ وتذمر ومع ان هذا الهيجان خمد بعض الخود بعد ٩ آب (أغسطس) كان واضحاً أنه مامن شيء يقدر ان يخلص الامبراطورية من السقوط مالم تنتصر الحيوش الفرنساوية انتصارات غير اعتيادية تعوض عليهم ما كانوا قد خسروه

~436照当代照当代認当代照364~

### - تنازل الامبراطور عن رئاسة الجيش الى المارشال بازين ـ

وفي ٩ أغسطس (آب) تنحى الامبراطور عن رئاسة الجيوش الفرنساوية وسلمها الى المرشال بازين الذي رقي الى المناصب العالية بعد ان كان جنديًا في الجيش والذي أخره عن الانتظام في سلك الضباط من أول الامر تقصيره عن ان يقوم بالفحص الذي يلتزم ان يقوم به الفتى بعد خروجه من المدرسة وقبل دخوله في سلك الضباط



المارشال بازين

وكان ابتداء تقدمه في الجزائر كابتداء تقدم مكماهون وفي سنة ١٨٣٧ حارب وهو قبطان بري الكاولسيون في اسبانيا برخصة من الملك لويس فيليب وفي سنة ١٨٥٤ أرسل الى القريم ورقي الى رتبة جنرال فرقة وقد اشتهر أيضاً في حرب ايطاليا سنة ١٨٥٩ وفي سنة ١٨٦٣ ارتقى الى رتبة مارشال فرنسا وخلف المرشال فوري في حرب فرنسا في بلاد المكسيك فلم تتوفق العساكر فيها ودام بازين يناضل في معارك عظيمة مع انه البرزم اخيراً إن يرجع الى فرنسا بجيش مذعور والذي أرجمه تهديدات حكومة الولايات المتحدة الامركانيةلانها كانت تنظر بحسدشديد الى مداخلات مالك أوروبا في صوالح بلاد اميركا ولئن لم تكن تحت سلطتها ومع أن المارشال وقع تحت اللوم لم يثلم صيته فكانت الامة تعتبره من أقدر القواد الفرنساويين ولو سلم الامبراطو رقيادة جنوده لما كاهون لكان أحسن على ان ذلك لم يكن ممكناً لان مكماهون كان قد انكسر أمام جيوش أعدائه المنتصرين فيظهرمن ذلك أنه كاان حرب افريقية كانت سببًا لترقي كثيرين من القواد والموظفين الفرنساويين كانت أيضًا سببًا لايقاع الحلل في الجيوش الفرنساوية أما الادارة اللازمة للانتصار على قبيلة غير منظمة الاحوال فتختلف كل الاختلاف عن ادارة حرب تقام على جنود أو ربيــة منتظمة كل التنظيم ولذلك ربما كان يسوغ ان نقول ان حرب الجزائر هي مصدر الخلل الذي خامر الجنود الفرنساوية و بعد ان تقهقر ما كماهون في معركة ورث في اليوم السادس من آب (أغسطس) انكسر مع جيوشه المذعورة ورجع الى سافرون ونانسي ومن ثم الى شالون ولا يخني أنه بين الرين و ولاية اللورين سلسلة جبال القوج وهي سور طبيعي لفرنسا لا يمر فيه الامن مدخل ضيق لا يمكن لمدوان مجتازه اذا اقيم له الدفاع الواجب ولانعلم اذا كان ما كاهون حاول ان يحرس ذلك المر بجيشه غير اننا نمرف أنه رأى ان جيشه لايقدر ان يقوم بحق ذلك بعد ان حدث ماقد حدث ولذلك صار متقهقراً . اما يازين فوجد نفسه في مركز مرتبك بالقرب من ميتس التي هي حصن لم يفتحه عدو وهي أمنع حصون فرنسا بل من أحصن حصون العالم فأمر مكما هون ودوفالي ان يجمعا عسكر يهما المشتتين مع جنود كانرو برت، في شالون فوصل مكماهون في اليوم السادس عشر من آب (أغسطس) ودوفالي في اليوم المشرين وقد ظهر من ذاك الحين أنه مامن شي يخلص فرنسا من الذل التام سوى المبادرة الى الدفاع بالتكاتف وكان جيش مكما هون قد نقص كثيراً و بعد ان كان ٣٨ ألفا أمسى ستة عشر ألفا في ضنك وضيق، وكانت جنود الحكار ومو بيل التي انضم اليها جيش مكما هون في عصيان فان أ كثرهم كانوا يتمارضون وعند ما فيصهم قائدهم كانوا يصرخون قائلين فلنرجع الى باريز أما قائدهم كاتر ويد القائد الشيخ المشهور الشحاع والمجرب في الممارك فقال لهم انكم استم أهلاً لان تدعوا فرنساو يين فكثر العصيان بينهم فالتزمان يقتل اثنين من رؤسا القلاقل حكم عليهما في المجلس الحربي ليؤدب مهما الباقين وكان كل ذلك مما يضعف عزيمة جنود مكماهون و بالحقيقة اننا كلما راجعنا ما جريات الحرب يزداد تعجبنا وانذهالنا عند مانري مانري من تصرف أولئك الجنود . هذا وكان كثيرون من الجنود الفرنساوية محار بون حرب شجعان و يهلكوناً نفسهم لخلاص وطنهم فهؤلاء هم الذين حافظوا على صفات الجنود الفرنساوية ولكن ما ذا يقدر أن يفعل هؤلاء المساكين و بينهم من الجنود المفسودين الانذال الخالين من كل شرف وشجاعمة والمخلين بالنظام

- خروج الامبرطور من ميتس وخيانة بازين ـــ

وفي اليوم الرابع عشر من آب (أغسطس) خرج الامبراطور من ميتس بعدان ترك قيادة الحيش و و لج بادارة الاعمال الحربية فيها المرشال بازين وأتى شالون هو وابنه البرنس المبريال وقبل ذلك نشر اعلانا على الجنود والشعب نلخصه عا يأتي:

اني أفوض اليكم الدفاع عن المدينة فلا تسلموا قلعة فرنسا للعدو الخ وقال في آخره ان المأهول انه برجع في أيام أكثر حبوراً وسعادة يشكر الجنود والاهلين على سلوكهم المنسن انتهى .

أماقوة المرشال بازين فكانت مؤلفة من ١٠٠٠٠ من المشاة و ١١٠٠ فارس و ٢٨٠ مدفعاً فظنوا انه يقدر ان يدافع عن تلك القامة ولوكان عدد المهاجمين عظيما جد الولانه له إذا كان ذلك مطابقاً الواقع ولا اذا كان الالمان قد هاجموا ميتس بجيش جرار لا يدفع في أول الحصر ولكننا نعلم ان مسيو رو بنصن مكاتب جريدة الديلي نيوز الانكليزية وهو من أقدر المكاتبين الذين كانوا في ساحة القتال وكان قد أرسل من انكلترا ايكاتب تلك الجريدة المزم ان يقول مع الفرنساو بين ان بازين في ميتس خان البلاد وقد قال في كتابه الثاني المسمى بسقوط ميتس ما يأتي: انه لم يكن في ميتس عيجان شديد حتى و ردت أخبار سيدان فانقسم المتصور رن وكان بازين والحرس من حزب الامبراطورية

هذا ولا يخني ان الدولة الامبراطورية كانت ترقى عساكر الحرس الامبراطوري وغير جيوش من المشاة والفرسان وكانت ترفع شأن الذين كانوا يركبون الخيل جيماً والذين كانت تراهم على جانب من الحسسن والترتيب في المرض الممومي ولكنها لم تكن تلتفت همذا الالثفات الى عساكر المدافع والمهندسين الذين لم يكن لهم من اسباب الزينة والفارف مالاولئك ولذلك كانوا جميعا متحزيين للجمهورية في ميتس ومنذ ذلك الزمان أصبح بازين و بسمارك على مايسوغ أن نسميه اتفاقاً ولذلك كان متقاعداً عن اجراء الاعال الحربية وكان لا يخبرنا عن حقيقة عدد الاعداء وكثيراً ما كان يزيد عددهم عن الحقيقة وعطل جرائد ميتس لانها كانت تقول انها لا تؤمل بالفوز وكان ينشر جريدته الرسمية وببين ان الاحوال في أسو إحال لا تومكن يتمنع عن الخروج من الحصون لمقاتلة الاعداء مم ان عدد حيوشه كثير جدا

وفي أواخرأياول (ستمبر) وسعت الجنود دائرة الحصر وهذا بيين ان الاعداء لم يكونوا فعمالاً أقوى منا ولم يكن يبدين ما ينشط الملنا مع أنه من واجمباته أن يكون مصدر التنشيط ولم يكن يخرج من القصر الذي نزل فيه في سان مارتن فكان يدخل في النهار ويلمب بلياردو في الليل وقد شاع انه كان يعجز كل المدينة بطلب المأكول الذي كان يحبسه حتى أنه كان يدفع مبالغ وأفرة للحصول على ماكان يشتهيسه حال كونه كان لا يعطي الجندي في اليوم ما ثتى درهم من الخبز والمظنون ان هذا كان للتظاهر بالاحتسياج اذ انه كان عنــده ما يكني الجيش من الزاد ولم يزر الجنــود في منازلهم ليسليهم في ضجرهم الناتج عن طول زمان الحصر والانتظار ولم تحمله الانسانية على أن يزور مرة واحدة أوائك الجنود الجرحي المنكودي الحيظ الذين كانوا مطر وحين في المستشفيات فإن المطامع الناتجة عن طلب الغايات السياسية كانت · وضوع طلبه وليس القيام بحق واجبانه وهكذا كان واقفاً في سكون منتظراً الجزاء الذي كان مؤملاً ان يناله وقد قال المكاتب المذكور ان الزاد لم يفرغ كله من ميتس فكان سعر لحم الخيل في كل الاوقات من بنسين ونصف الى خمسة بنشات وذلك بحسب حسنه وعدمه أما التبغ فلم يبق منه شي غير أن ثمن البيض كان مرتفعًا جداً فكأنوا يبيعون فيها البيضة بفرنك وكسور وثمن الليبرة من السكوتسمة فرنكات وفرغ الفحم غير ان ثمن الحطب كان معتدلا اما الملح فقل جداً واشتد ضيق الأهالي ببب فقده حتى صارت الليبرة منه بتسعة فرنكات. انتهى هذا ولا يخني اننا نقلنا عن المكاتب المذكور ماقد نقلناه قبل ان نصل الى تقرير حوادث ماحدث بمد ممركة سيدان ومع ذلك نقول انه اذا كان هذا المكاتب غمير منقاد بالتحزب لمضادي الامبراطورية الفرنساوية الى تقرير ماقور يكون مابلغنا بواسطته عن المرشال بازين الذي كان قائداً عمومياً لكل جنود فرنسا خبراً مكدراً جداً والظاهر من كتاباته أنه قرر تقريرات واضحة خالية من الفرض والميل ومع

ذلك نقول انه مامن شي يكدرنا أكثر من ان نرى ان الامة الفرنداوية التي كثيرا ماصرخت قد باتت ضحية الخيانة كانت فصلا مخونة فاذا كان البرنس بسارك قد تمكن من أن يجعل رئيس الجيوش الفرنساوية بخون بالاده فساذا يتسدر ، أن يجعل القواد الثانويين يفعلون لقيام خدمته و بناء على ذلك نقول ان الامة أتهمت باز بن بالخيانة وأن بازين أنكر صحة التهمة كل الانكار وطلب أن يقام التحقيق العادل فانه يقول أنه قادر أن يمرئ نفسه من هذه التهمة المحيفة (١) ولا يخفي أن قصر الزمان لم يمكن التاريخ من أن يقف على الحقائق وربما كان الوصول اليها موقدوفا للمستقبل الذي يكشف اكثر الماضي ويصمب علينا إن نقول بتأكبد قبسل الوصول الى الحقائق الواضحة أن قائداً مجر با وشيخا يرتكب الخيانة المهيبة ومع ذلك نسمع بتأكيد أن القواد المحصورين في ميتس كانوا يطلبون بالحاح الى بازين ان يخرج لماجمة الاعداء وانه كان يتمنع عن اجابة طلبهم مع ان النصر كان أقرب اليهم من الكسر ولاريب أن الأوفق نقول في الحاضر أي قبل ظهور الحقائق أن المارشال كان مخاف ان ينكسر جيشه وان ملك جنوده بلا فائدة وهذا حله على ان يتجاو زحدود الاعتدال في مجانبة ذلك وعلى ان مخطى ذلك الخطأ المبين الذي اغضب الموم الذَّن كانوا في كدر مبيج من جرى الفشل الذي لحق بهم فأتهموه بالخيانة

## - قبل حصار باریز -

أما الالمانيون فكانوا قد انتصروا في وايسمبرج وورث وفور باش ولذلك عزموا على ان بها جموا باريز اذا لم يحدث ما يمنعهم عن ذلك وفي اليوم السابع من (١) ان المارشال بازين حكم عليه المجلس المسكرى بمدذلك بالاعدام لثبوت خيانة ولكن هذه العقوبة بدلت بالسجن و بعد أن حبس بازين فرمن سجنه ملتجناً إلى سبانيا و ومات سنة ١٨٨٨ ـ (الطابم)

آب (اغطسس)سارولي عهد بروسيافي أثرجيوش مكاهون بجيش الميسرة وكانجيش الميمنة والوسط قد تبوأ افولد ونساركو بنس وها كينووفي اليوم التاسع من آب (اغسطس) وصلت طليعة من هذبن الجيشين الى مكان يبعد عن ميتس تسعة أوعشرة اميال وكان مسير ولي العهد في أثر مكاهون سريماً وكان الفرنساريون يخافون ان ينقطعوا عن شالون قبل أن يصلوا اليها ويلتزموا أن يقيموا حربًا وهم في حالة غمير مناسبة لقيامها أوان يسلموا اما نانسي فسلم يحاول الفرنساويون أن يدافعوا عنها حتى أن أر بعــة أنفار من الجيوش البروسيانية في اليوم الثاني عشر من آب (أغسطس) استلموها وحدثت معركة صغيرة عطلت مركز الطريق الحمديدية وألزم الالمان الإهلين أن يمطوا السكة و وضعوا على تلك المدينة ضريبة مقدارها ٠٠٠٠٥ فرنك أي ٢٥٠٠٠٠ غرش ولم يزالوا سائرين وليس لهم معارض الاماندر وهاجم الالمان ستراسبرج وليتانبرج وفتحوا مدينة مارسال الحصينة بدون أن يصادفوا غير صدام قليل وسلم حصن آخر يدعي لو بتي يير بدون حرب واستلموه وهم سائرون وطلبوا الى مدينة تول الحصينة ان تسلم غير ان عساكرها وأهلها صمموا على الدفاع وحاصروا فلسبرج وبتش حصارا شديدًا فذافعتا مدة ليست بقصيرة بنشاط رهمة أما الجيوش الالمانية فكانت تسيرالي الجهسة الفربية بثبات وعزم لا من بد عليهما قاصدة باريز وكارن الفرنساويون يتقبقرون بسرعة امام الاعداء هذا ويكدرنا ان نقول ما قد قاناه مما يعيب القواد الفرنساويين وهو أنهم خسر وا أمورا كثيرة لأنهم لم يكونوا يعرفون سبل بلادهم ومعابرها كاكان الالمان يعرفونها وفي ١ أآب (أغسطس)أعلن ملك بر وسيامن سار بروك اعلانا معنوناً باسم أعالي فرنسا غيرانه لم يصر القيام بما تقرر فيه بعد نشره وما يأتي هو ترجمته:

من ملك بروسيا الى سكان البلاد الفرنساوية التي حل بها الالمانيون لما كان الإمبراطور البليون قد هاجم الامة الالممانية برا و بحرا كان لابد لنا قياماً بحق المدافعة ان نجوز الحدود الفرنساوية أما نحن فنرغب ان نعيش بسلم مع الشعب الفرنساوي ونحن نحارب الجنود الفرنساوية وليس الشعب الفرنساوي ولذلك يقدر ون ان يسلكوا بسلام وطمأ نينة ماداه والا يفعلون ما يحملنا على ان نخسرهم حمايتنا من اظهار العدوان للمجنود الالمانية أما القواد الذين يتولون امرة الجيش فسيعينون القصاصات للعموم والافراد الذين يتعدون قوانين الحرب و يعينون ما يلزم تعيينه عما يتملق بما يحتاج الجيش اليه وأسعار النقود ليسهلوا المعاملة بين الجنود الالمانية والفرنساويين انتهى

هذا ولابدان نقول ان الفرنساويين من سكان المدن والقرى لم يحافظوا على قوانين الحرب فالهم كانوا يهجمون هجمات سرية على بعض انفار من حرس الجيش أما الالمانيون فكانوا يهيجون هيجاناً شديداً وينهضون لطلب الانتقام بدون ان يعفواعن الشيوخ والاطفال والنساء ولا يخفى ان اجراآت كاجراآت الفرنساويين المذكورة هي من الاجراآت الطبيعية التي ينقاد اليها الانسان بالطبع .

وفي اليوم الثامن عشر من آب (اغسطس) تمكن الالمانيون من قطع المواصلات الواقعة بين مكما هون وميتس وكان المرشال المذكور في شالون وفي اليوم نفسه وصل الملك غليوم الى هربي وهي مدينة تبعد نحو أربعة عشر ميلاً الى الجهة الجنوبية من ميتس وأخذ في الاستعداد ليحاصر ميتس التي لم يحاصرها أحد وقد اختلفت الاخبار حتى أنه ربحا كان لا يمكن الوقوف على الحقيقة غير أنه ولئن كان مستررو بنصن قد قال انه لم يكن خارج ميتس من الالمانيين قدر ما كان داخلها من الفرنساويين نرى ان الالمان غارج ميتس من الالمانيين قدر ما كان داخلها من الفرنساويين نرى ان الالمان مستررو بنصن مخالفاً في قوله رأى الجهوران الالمانيين لم يفوزوا لانهم أحدق من الفرنساويين وأعلم منهم في أبواب الحرب ولكنهم أنما انتصر وا بكثرة العدد وعدم مبالاة قوادهم وأعلم منهم في أبواب الحرب ولكنهم أنما انتصر وا بكثرة العدد وعدم مبالاة قوادهم

بهلاك الجنود فانهم كانوا يصادمون الفرنساويين بجيش يسير على جثث قتلى جيش سبقه الى أن يضايقوا على الفرنساويين و يجعلوهم يركنون الى الفرار و يطلبون التسليم فانكان ذلك صحيحاً يكون تقدم فن الحرب منذ أوائل هذا القرن تقدما قايلا هذا مع قطم النظر عن اختراعات كثيرة تهلك كثير بن في وقت واحد لان نا بوليون الأول كان يفوز بحذقه و بشجاعته عصادمة جيش عدوه قبل أن يتمكن من جع قوته لان جيشه القليل يكون مجموعا والظاهر أن الالمانيين قد تعلموا فنون نابوليون الأول والفرنساويون قـد نسوها أما الاخبار المقررة التي نُوكن اليها فتبين ان ملك بروسيا كان قادراً في أوائل حصر ميتس أن يضع تحت الحصون جيشاعدده ٢٥٠ ألف مقاتل وهي تفوق جداً قوة بازين والظاهر أن بازين كان يخاف أن بهاجم المحاصرين الالمانيين فكانوا مركنين كل الاركان الى قومهم حتى أنهم أرسلوا في ١٤ آب (اغسطس)رسالة برقية إلى بعض الجيش ليستلموا الجسر والطريق التي تمرفي بونتموذن على شاطي نهر الموزل الفربي وعلى الطريق الحديدية بين نانسي وميتس وفي غضون ذلك تقدم الجنرال سانتمنز الى الجنود الفرنساوية التي كانت خارج الاسوار في ميتس وانتشب القتال هناك وهذه المعركة تدعى معركة كورسيل أو معركة لونفيل التي بها فاز الالمانيون بدفع الجنود الفرنساوية الذين كانوا خَارَج البلدة غيير أنه هلك كثيرون منهم ودام تقهقر الفرنساويين الى اليوم الحامس عشر من آب (اغسطس) الذي هو يوم عيد نابوليون وكان قدقيل في باريز قبل ذلك عدة قصيرة أنه لابد من أن يكون ذلك يوم دخول الجنود الفرنساوية منصورة الى برلين بل كان قد قال بعضهم أن ذلك سيتم في الساعة الاولى من صباح اليوم الرابع لهذا العيد ففي ذلك اليوم عبرت الجنود المتقبقرة نهر الموزل راجعة الى باريز وربما كانت لا تعرف الى أين تذهب وفي اليوم السادس عشر منه هجم الالمان على بازين في فيونفيل التي تبعد مسافة طويلة عن ميتس الى الجهة الجنوبية الغربية وفي الوقت نفسه عبرت فرقة المانية نهر الموزل بالقرب من بونتاموذون ونزلت بين معسكر رئيس القواد الفرنساويين ويين باريز ولم بحاول الفرنساويون أن يصدوا تقدم الالمانيين ولكنهم كانوا يتقهقرون من كرافاوت الى فاردون حتى هجم الجيش الثالث البروسياني على جناجم وتبع ذلك حرب شديدة و بعد ذلك ببضع ساعات أنجدت الفرقة العاشرة البروسيانية صفوف الالمانيين و بعد مدة وجيزة أنجدتهم الفرقتان الثامنة والتاسعة تحت امرة البرنس فردريك شارل فحارب الالمان بشجاعة لامزيد عليها ولكنهم لم يقدروا أن يخرجوا الفرنساويين الذين تبوؤها وقد أخذوا رايتين وسبعة مدافع واسروا ألف جندي والفريقان يدعيان النصر في معركة فيونفيل وقتل كثيرون على أنه لم تتغير مواقف الجيشين .

وقد أطال الكلام مكاتب جريدة التيمس في وصف هذ المركة الشديدة أما نحن فلا نقرر تفاصيلها لانها لم تأت بنتائج مؤثرة في حالة المتحار بين وقد قرر أن شابًا عمره ١٩ سنة بات قائد فرقة المانية اذ أن كل قوادها الاولين فتاوا وعددهم ١٣ قائد وما يأتي هو ترجمة بعض كلامه: انني قابلته بعدالمركة وكلته فوجدته شابًا محب الحرب حبًا شديداً وكان على جانب عظيم من البشاشة فأعطيته بعض سيكارات وانفصلت عنه و بعد ذلك بساعتين رأيته مطروحًا ميتًا على الارض مع غيره من القتلي ورأيت السكاير التي أعطيته إياها بين أزرار ثوبه ابتهي ولقد أشاع الفريقان أخبارا كاذبة عن ذلكُ فانالمرشال مكما هون الذي كان يخشى أن يتقهقر بجيشه ويلتزم أن يلتجيء داخل أسوار ميتس و يمسي قادراً على الدفاع فقط أرسل الى باريز رسالة برقية مآلها أنه في الساعة الثامنة بعد الظهر ارتدت جنود الاعداء عن كل مراكزها وأن جيوشه ثبتت فيها.أما البروسيانيون فأرسلوا رسالة برقية رسمية بهلذا الشأن مآلها أن جيوشهم نجحت كل النجاح وأن الفرنساويين قد تقهـ قروا والتجأوا الى أسوار ميتس أو الى داخلهـا وقد اجمع القوم على أن الفرنساويين كانوا يخفون حقائق الوقائع ويعلنون الاخــبار الكاذبة في هذه الحرب على أنه قد تبين أن الألمان كانوا يرتكبون الخطأ نفسه عند ماكانت تقام معركة بدون أن تأتي بنتائج واضحة فانهم كانوا يدّعون النصر وبما

ان أكثر النصر كان لهم لم يكن لهم من المقاصد ما كان للفرنساويين عما كان يحملهم على محاولة ستر العار الذي يلحق بالجيش المنكسر . هذا وكانت كلما طالت مدة الحصر يرى بازين أنه لا يقدر أن يطيل الأقامة بجيشه خارج أسوار ميتس فني اليوم السابع عشر من آب (اغسطس) رأى المارشال المذكور انه لا يقدر ان يثبت في مواقعه فارسل ميمنة جيشه الى مراكز واقعة بين فيونفيل وهاي ونهر الموز ل وهكذا صار النهر عن يساره وتلسان بريو المنيم العالي عن يمينه وكان قلب الجيش في مدينة فيونفيل وفي اليوم نفسه أقام الالمان بعض جسور موقتة وعببرت عليها الفرقة الثانية والثامنة والسابعة والتاسعةوالثانية عشر مع حرس الفرقةالثالثة وجنود مدافعها ومجموع عددها ١٩ الفاً من المشاة و ٢٤ الفاً من الفرسان و ٢٥ مدفعاً فحلت هذه الجنود بهاجمون الفرنساويين ليمبروا امام طليعة جيش بازين اما الفرنساويون الذين كانوا في الاعالى المحصنة بالخنادق فاطلقوا على اعدائهم نيران البنادق والمدافع و ٨ مدافع من الراشة اطلاقاً مهلكا وكانت صعوبة المسالك تؤخر الالمان عن التقدم ومع ذلك جدوا في طلب التقدم كل الجد وساروا في الاحراش مسافة ثم هجموا صاعدين الى التلهجوماً مخيفا حتى انهم كادوا يتمكنون من أن يجوزوا جيش بازين وان يقطعوا عنه طريق سيدان وكان الفرنساويون مستترين في خنادةهم فاطلقوا اسلحتهم على اعدائهم وكانت المدافع الموضوعة على قمة التل تصب الكرات عليهم فهلك منهم الوف وحاول الالمان ان يفتكوا بالجيوش المقيمين فيالقمةمدة ساعات كثيرة فكأنوا يرسلون لماجمتها فرقة بعد فرقة من الفرسان لعضد المشاة ولكن بدون نتيجة واشتد القتال المهلك و بعد ذلك، هاجم الالمان بغتة الفرنساو بين وارجعوا صفهم الاول ومع ذلك كانت المعركة لا تزال شديدة جداً والنتيجة مستترة إلى أن عكن الالمان من أن مجوزوا صفوف الفرنساويين فالتزم قائد جيشهم أن يتقهقر فرجعوا قاصدين ميتس رجوعًا بطيئًا وْكَانُوا يحار بون وهم متقهقرون وقد تقرر أنه قتل وجرح من الفريقين في

هذه المعركة ١٩ ألفًا وقد قال مكاتب جريدة الديلينيوز الانكايزية في وصف هذه المعركة انه انتشب القتال في مكانين الأول بين باريز ونفيل وكوافلوت في طريق فاردن والثاني في كرافلوت وتمكن الفرنساويون الذين كانوا على التل أن يمنعوا أعدامهم عن التقدم وكأنوا يطلقون عليهم نيران دائمة ومدافعهم المقامة في القدم تدفع الكرات بدون انقطاع وفضلا عن ذلك كان يسمع صوت المدافع الراشة الفريب وكان الالمان مازمين أن يطلقوا أسلحتهم إلى فوق وكان الفرنساويون ببلكون وهم ثابتون في مواقفهم والالمان ملكون وهم يتقدمون وكانوا ملكون مثات مثات اذا لم نقل ألوفا ودامت الحال على هذا المنوال ساعةأ وساعتين وكانتاأ طول من دهرلان الويل فيهما كان شديداً والهلاك كثيراً وفي الساعة الرابمة بمدالظهر أطلق الفرنسا ويون ناراً مهلكة على الاحراش الني كان البر وسيانيون مستظاين فيهاودفعوا اليها الكرات المحشوة بلا انقطاع ولذلك ضمفت نيران الالمان في تلك الجهة غير أنه في الساعة الخامسة خرجت فرقة من المشاة من الاحراش وسارت مسمراً سر يماجداً قاصدة المكان الذي يلزم ان تأتيه وكنت أراها في النظارة المكبرة كأنها حية كبيرة جداً تنساب على الارض وتترك وهي متقدمة أثاراً سوداء من القتلي والجرحيو الذين كانوا في حالة النزع ورأيت بعض الجرحي ينهضون بعد أن يقموا و محاولون أن يديروا أمام رفاقهم وكان بمضهم يقم ثانية ولكن لم يرجع أحد منهم الى الوراء انتهى • وكأن يظهر حتى المساء ان النصر للفرنسا ويين و بعد ذلك بنصف ساعة هجم الفرنداو يون على الالمانيين هجمة تزعزع الجبال وكان صوت. المتراليوز مخيفاً فضلاً عن أصوات الاسلحة الكثيرة وصراخ الرجال والانين. اما الالمان فثبتوا فيمواقفهم فاضعفت هذه الهجمة قوة الفرنساو يين فاستلم الألمانيون التلوالقمم وهي مفتاح كل تلك البلادحتي أبواب ميتس

وشاهد الملك والبرنس سمارك هذه المعركة المخيفة اما الملك فبقي راكبًا جواده ما ماعة وقد قيل ان بسمارك بات في خوف شديد من سوء المعواقب وعلى الخصوص

لمارأى ان الفرنساويين يكادون يفوزون بالفلبة حتى انه لولم يشدد القوم المنع عليه لدنا من الصفوف الفرنساوية دنوا يجعله هدفاً لرصاصهم و بعد المعركة أكل الملك مرقافيه ارز مطبوخ للجنود ونام هو والبرنس بسارك بين الجنود في ميدان القتال وكانت هذه المعركة متساوية النتائج ولم يفز فريق على الفريق الآخر حتى انه قبل نهايتها بمدة قصيرة جداً وقع رعب في قسم كبير من الجيش الالماني وهو كالرعب الذي كثيراً ما يقع في قلوب ابسل الجنود فارتد طالباً الفرار ولولم يصدهم حرس المستشفى المنتقل الالماني بتوجيه فم المدافع الى الطريق التي كانوا متقهقرين فيها لا نكسروا ونال الفرنساويون فوزاً عظها وقد قال ملك بروسيا في رسالته البرقية التي بلغ بها خبرهذه المركة: ان العدو نازعه النصر منازعة شديدة وهذه ترجمة الرسالة المذكورة :

قد فعلت الجنودا فمالا عجيبة وكانت ذات بسالة في مصادمة عدو باسل مثلها فأنه كثيراً ماكان يهجم هجمات مخيفة ولسكن كانت جنودنا تصادمه وتدفعه كلما هجم

اما الهور في هذه المعركة فكان بقيام القتال بطعن الحراب ومع ان الفرنساويين كانوا في العدد قدر الالمان وان زادوا فازيادة لاتستحق الذكر لقلتها كان الالمان أقدر منهم على القيام بذلك القتال لان اجسادهم اثقل من اجسادالفرنساويين ولذلك كان طعنهم افعل ومنذاشها رالحرب الى هذا الزمان وهو ۱۸ آب (اغسطس) المتزم قائد جيوش فرنسا وأحسن جنودها ان يلتجئوا الى ميتس وقد حل بالعساكر الفرنساوية ويل بعد ويل مع انه لم يكن قد مضى أكنوا قد أقاموا فيها ومعابر الفوج الصعبة بدون أن الفرنساويون المراكز الحسنة التي كانوا قد أقاموا فيها ومعابر الفوج الصعبة بدون أن يحاولوا أن يمنعوا المدوعن التمكن من الوقوف فيها والمظنون ان تركها انها هو اما نتيجة خيانة وفي ذلك الوقت كان حبل يصعب على الانسان أن يصدق حدوثه واما نتيجة خيانة وفي ذلك الوقت كان قد أمسى امبراطور فرنسا اسير حرب وكانت قد انقلبت الدولة الامبراطورية وتم ذلك

وكتب الدكتور روسل مكاتب التيمس عند حدوث ذلك رسالة بمث بها الى جريدة التيمس وصف فيها منظر ميادين الحرب ونتائج الحروب الني تقسى قاوب البشر وصفًا مخيفًا وقد قال في الرسالة المذكورة ان في ميادين الحرب جميعها مايدل كل الدلالة على نتائج القتال فان جثث الجنود القتلي ملقاة فيها بدون ترتيب ومناظرها متغيرة بفعل آلات القتال تفيرًا مخيفًا وقد اجتمعت الدماء محيرات صفيرة في منخفضات أرض واقعة على جانبي الطريق ومساحتها نحو ميلين وقد انتشرت رائحـــة كريهة جدًّا وفي بعض الأماكن جثث القتلي ملقاة بعضها فوق البعض الآخر بدون انتظام وعلوها نحو ثلاث أذرع وفي أماكن كثيرة نري الجثث منضما بمضها الى البعض الآخر و رأينا في منخفض كثرت فيه الجثث جثثا واقفة كاعمدة بمضها ملاصق للبعض الآخر وقدبلغنا خبرغريب عما صادفه فلاح وجدت جثته بلا رأس مجانب ضابط من ضباط جنود الزواف الفرنساوية وذلك بعد ممركة كرافلوت بيؤم واحد وكان فياحدي يدي هذا الفلاح مصباح وفي الاخري سكين وقد قيل ان المظنون ان هذا الفلاح المنكود الحظ كان قد شرع في سلب ماكان مع ذلك الضابط وانه لما رأى انه لايزال حياً طعنه بسكينه ليقتله اذ انه رأى ان رصاص العدو لم يفعل فيه فعلا عميتًا وان الضابط شعر بالم الجرح الجديد فنهض وقبض على الفلاح من شعره وقطع رأسه بسكينة غير أنه يصعب علينا تصديق هذا الخبر . والمؤكد انكثيرين من الفلاحين والفلاحات الذين ربما كانوا يغيبون عن الصواب بمجرد النظر الى الدم كانوا يأتون ساحات القتال ويسلبون القتلي ولوكانوا من أبناء وطنهم وأنهم كانوا يفعلون ذلك الفعل القبيح وهم يتكلمون و يضحكون كانهم قد خرجوا للتنزه حتى انالبعض كانوا يخرجون طالبين التنزه واقامة الولائم في تلك المحلات التي ملاً تها جثث القتلي وكانوا يضعون مآ كلهم على منسوجات مضرجة بدماء الجنود وأولادهم كانوا يابسون خوذ القتلي وغيرها مماكانوا يجدونه وابس أحد هؤلاء الاولاد خوذة مثقو بةبرصاص وقال لرفيق له بلغة الالزاس واللورين

المركبة من اللغة الالمانية واللغة الفرنساوية بعسد أن أشار إلى الثقب ضاحكا: أنظر كيف أنني نجوت نجاة غريبة مع أن الرصاص قد ثقب خوذتي

وقد قال الدكتور روسل متعجبًا انه مرهي مكان ورأى فيه الجنودالفرنساوية المدرعة وأي هلاك قدهلكت وجثث كثيرين منهم في حالة مخيفة لانه لم يكن لها هيئة من فعل آلات القتال ومع ذلك كانت دروعهم كاما غير مثقو بة وقد دققت النظرانا وغيري في ذلك وتأكدنا صحته ولااقدر انا ولاغيري ان نعرف كيفية هلاك هؤلاء القوم

هذا ولا يحني ان نظام الحيش الالماني كان أحسن من نظام الجيش الفرنساوي وكذاك نظام خدمة الجرحي عندهم كان أحسن من نظامها عند الفرنساويين فانهم عينوا فرقة مخصوصة للاعتناء بالجرحي وكثيراً ماكانت خادمات الرحمة الالمانية باتين ساحة القتال قبل انتهائه وكان يسير امام قوم منهن كاهن كاثوليكي ذاكن كاثوليكياً وقسيس بروستانتي اذاكن بروتستانتياً

ان الالمان تشكوا في أول الحرب من الفرنساو بين لا تهم ادخاوا في جيشهم جنودا من اهالي جزائر الغرب غير اننا لا تري سبيلا لتشكيهم لان الحرب انما هي عمل وحشى الافي ما ندر وفى ظروف قليلة واذا كانت كذاك في اذا يمنع القوم عن أن يستخدموا كل الوسائط التي يقيدرون ان يستخدموها ليدا فعوا عن أنفسهم وينكسوا عدوهم و يقهروه فان الاميركان والانكليز كانوا يستخدمون اهالي امريكا الهنود البرابرة ليماتل بهضهم المحض الآخر مهم وقد شاعت أمور كثيرة مخيفة عن تصرفات اهالي الفرب فانهم ولئن كانوا على جانب عظيم من الشجاعة لا يعرفون قوانين الحروب المتمدنة وربماكان هؤلاء القوم الافريقيون قد ارتكبوا في أول الامر بعض الافعال المغايرة لمنتضيات الانسانية عند ماكان الفرنساويون والالمان يتصرفون التصرف الذي يليق بهم غير انهم غيروا تصرفهم بعد أن طالت مدة الحرب واذا صدقنا ما قرره الكتاب

الذين يظهر أنهم لم يكونوا منقادين الى الفرض نرى ان الالمان وعلى الخصوص البافاريين قد ارتكبوا من الأفعال الخالفة للانسانية ماهو شرعما قال الألمان أن الفرنساويين ارتكبوه فيأول زمان القتال ومن المؤكد ان معاملة الاسرى الفرنساويين الاخيرين كانت غير معاملتهم في أول الامر وبالجلة نقول انه بعد أن يشتد هيجان المتحاربين يفقدون تلك الحاسيات الناتجة عن كرم أخلاق الامة التي تكون لهم في أول الامر. هذا ولا يخفي أنه في أول انتشاب الحرب صادف الالمان المنكودو الحظ الذين كانوا في بأريز وفي فرنسا وغيرهم من الذين كان يظن الفرنسا ويون انهم يميلون الى الالمان ولوكانوا من جنسهم معاملة بربرية ومع العلم يصراخراج كل الالمان من كل البلاد الفرنساو بهولكن صاراخراج الذينهم فيولاية السين التي منها باريز وكانت حالة الالمان الذين بقوا في فرنسا وغيرهم من الاجانب بحالة خالية من كل راحة وقد حدث حادث بريري يستحق التقرس في التواريخ وهوان نائب حاكم بوستاك والمسيودوموني تجادلا في ١٦آب (أغسطس) هما وأهالي بلدة هوتليه بالقرب من بير يجو من ولاية الدردون في جنو بي فرنسا وكان جدالهم عن الحرب وكان القوم يظنون ان مسيو دوموني هو من المضادين للدولة النابوليونية وكان أهالي هذه الولاية من المتحزبين للامبراطورية فتكلم جملة عن البرويسيانيين ولم يفهم القوم معنى كلامه فظنوه يحامي عنهم مع أنه كان يلومهم فهجم القوم عليه هجمة الذئاب بدون ان يمكنوه من ان يوضح لهـم معني كلامه وجرحوه و بعد ذلك أضرموا نارا في الشارع وأحرقوه واشترك في هـذا العمل القبيح مائتان و بمد ذلك حاكمت الحكومة ٢١ منهم على فطهم وحكمت بالقتل على أر بعــة منهم وعلى واحد بالسجن والاشفال الشاقة حياته بطولها وعلى تسمعة بأقل من ذلك وعلى خمسة بالسجن مدة ليست بطويلة وحكمت ببراءة اثنين منهم

وفي ١٧ أغسطس كان الامبراطور نابوليون في شالون فأقام بأمرامبراطوري الحنرال تروشو قائداً عموميًا للجنود المجتمعة في باريز للدفاع عنها فانه كان قد ظهر ان جيشًا جرارًا من الالمان كان ذاهبا ليحاصرها وهكذا ترى انه ولئن انقلبت الدولة الامبراطورية بعد ذلك بمدة قصيرة كان الجنرال تروشو الذي تقلد قيادة الجيوش مدة الحصار كلها متقلدً اوظيفته بأمن امبراطوري هذا والمظنون ان من يظن ان الامبراطور نابوليون هو امبراطور مخلوع يخطي في ظنه لانه لا يخفى ان هذا الامبراطور لم يتنح عن حكمه تنحيًا أصوليًا واذا أقيم انتخاب عمومي بدون ان يدخله فساد تقدم له أكثر بة تطلب ترجيعه وعلى الخصوص أهالي بلاد الزراعة

وعند ماتقلد تروشو وظيفته الصعبة نشر اعلانا قال فيه انه يؤمل ان الباريزيين يبينون كرامة أخلاقهم بالانقياد غير انه لم يذكر اسم الامبراطو رالذي قلده الوظيفة ولا اسم نائبته التي كانت لاتزال في باريزوهذه من الامور المستغربة

وكان الفرنساويون يعرفونان تروشوهومن القواد المشهورين بالشجاعة والدراية وانه من المؤلفين الحربيين فانه نشر سنة ١٨٦٧ كتاباً موضوعه بيان الاصلاح الذي تعتاج الجيوش الفرنساوية اليه ولوانتبهت الى هذا الكتاب حكومة الامبراطورلكسبت ماريما كان خلصها من ويل عظيم وكان القوم يعرفون ان تروشوهو من المتحزيين للاورليان ولذلك لم يكن يركن اليه الامبراطوريون مع ان الامبراطوركان عارفابانه من أهل الاهلية ويما يؤكدذلك اقامته في وظيفة صعبة في وقت الاخطار ومن الامور التي كان يضادها تروشو في كتابه تمكين الذين تقع عليهم القرعة المسكرية من الحلاص من الحدمة بدفع المال وهذا يجعل جيش فرنسا قليلا قانها لا تقدر ان تأتي ميدان الحرب الا بر بع العدد المقيد في دفاترها ومنها أيضاً احتياج الجيوش الفرنساوية الى نظام مركزي



الجنرال تروشو

## استمداداتباريز

وكانت باريز شارعة في الاستعداد للحرب لانها لم تكن تشك بان الالمان مصمهون على حصرها

وفي ١٩ آب ( أغسطس )أقامت الامبراطورة نائبة الامبراطور لجنة لتحصيين باريز وعينت الجنرال تر وشورئيسا والمرشال فاليان والاميرال ريكولت دوجينو الى والبارون جيروم دافيدوالجنرال دوشامبور لاطور وجيوودانمار ودافريل وسومان وغيرهم بحسب الاقتضاء أعضاء للجنة المذكورة ، فاستأجرت سبعة آلاف وخمسائة فاعل القيام بعمل جسورة منتقلة وفتح الطرق في الحصون المرور منها الى باريز وبهدم كل مايسهل تقدم المحاصر ويمكنه من توجيه مدافعه على القلاع فقطعوا كل الاشعجار المغروسة في منتزه غاب بولون وأشجار حرش فونتنا بلو الجميل التي منها ماعره ألف سنة وهمدموا كل مافي الجنات الكثيرة والحدائق من الابنية وغيرها وأحرقوا أشــجارها حتى ان " الناظر كان مرى من كنيسة نوتر دام أوغيرها من التلال ان باريز محاطة بلهيب مخيف و بدخان كثيف لايقــدر ان يرى ماوراءه . وشرع الاهالي في جمع الزاد خوفا من ضيقات الحصر فارتفعت أسعار كل المأ كولات سريعاً وقدمت المجالس البلدية مخازن لخزن الحنطة وغيرها من الزاد . ودعت باريز اليها فلاحي البلاد المجاورة لها فدخلوا بمواشيهم وكل ماينفع لقيام الاود وأخرجت منها كل أهل الكسل والبطالة الأ لانفع لهم الا في الا كل ومع ذلك بقى ألوف منهم في المدينة مع انه النزم منهم حال كونهم من الفقراء ان يخضعوا لهذه الاوامرااتي صدرت عن الغ

لاتراعي واجبات الشفقة فهلك منهم كثيرون جوعا وأدخل الى باريز من البسلاد المجاورة مائة وخمسون ألفا من الفنم وأر بعون ألفا من الخيازير و ٢٥ ألفا من الثيران والعجول وصار اقامة قرض قدره ثلثون مليون جنيها نكليزية بسرعة لامنيد عليها وتقرر بدل قراطيس البنك بنقود عند طلب ذلك أما أهالي باريز فشرعوا في عليها وتقرر بدل قراطيس البنك بنقود عند طلب ذلك أما أهالي باريز فشرعوا في التحصيين والتهيؤ للدفاع بنشاط وهمة ورغبة غيرانه حدث في ١٤ آب (أغسطس) اضطراب في بولفا د ولا فيلت أتى الاهالي بقلق شديد أما الحكومة فاخمدته حالا وحكم بالقتل على كثيرين من المشاغبين بمجلس حربي

وكان أهالي باريز مشتفلين بالتحضير للذب عن ذمارهم حال كون الامبراطور الذي كان قد ترك قيادة جيوش فرنسا كان يذهب من مكان الى مكان هو وابنــه بدون ان يكون مصمماً على اجراء شيء يمكنه من معرفة ما مجب ان يعلمه عير انه قبل ان خرج من ميتس الخروج الآخير اجتمع بالبطل الشيخ الجنرال شاكرانيه وكان. الامبراطور مختلفا هو وهذا الجنرال لانه كان يظن ان شاكرانيه كان يحسده على سطوته و ربما كان مصيبا في ظنه لان هذا الجنرال كان يحاول الوصول الى الملك كما كان يحاوله نابوليون وذاك في سنة ١٨٥٠ و ١٨٥١ وكان هذا الجنرال من الذين باتوا في السجن بعد أن تمكن نابوليون من قلب الحكومة الجمهورية وأقامة المبراطوريته وعند مأأطلق سبيله تمنع عن أن محلف عين الانقياد إلى الامبراطور وخرج من فرنسا وأتى وسكن في بلجيكاهذاولا نعرف هل الامبراطور أرسل ودعا شاكرانيه اليه أوهوأتي اليه من تلقا انفسه غيراننا نعرف انه في ٨ آب (أغسطس)قابل الأمبراطور هذا الجنرال الشيخ مقا بلة لطف وعامله نعم المعاملة وقدقالت الحريدة الباريزية المسهاة بالفيغاروان الجنرال وصل والمطريهطل عليه هطلاً شديداً فرأى القليلون الذين كانوا ينظرون اليه رجلا شيخا لابساً بنطلوناً ابرش ضيقاً فيه خطوط بيضاء وجبته كبيرة وعنقه قصيرة كانها غائصة بين كتفيه مع أن هـذا الجنرال كان من الجنود الذين كانوا يعتنون كل الاعتناء في اتقان ملابسهم . ولما وصل الى الولاية أدخله الحارس ودعا اليه حاجبًا ليملم الامبراطور بقدومه قاخبر هذا الحاجب. الجنرال رل بان شاكرانيه يرغب أن يتابل الامبراطور. فلما عرف الامبراطور بذلك أم بادخاله اليه حالاً بدون تردد و بمد ذلك ببرهة قصيرة اجتمع الرجلان اللذان كانا قد انقطع أحدهما عن أن يكام الأخر نحو ١٩ سنة . فقال الجنرال للامبراطور أيها المولى أن فرنسا في خطر وأنا جندي قــدي وقد أتبيت لاخدمك باختباري وسيفي الذي ربماكان لاينفع كثيراً لانني قد بلغت سن ٧٨ سنة غير انني اظن ان عقلي لايزال على ماكان عليه فاغلق الباب واجتمعا ساعتين و بمد ذلك فتح الباب فقال الامبراطور قدموا للجنرال طعامًا فانه لم يأكل منه الصباح وقولوا للكونت دوزأن ينتخب افراساً للجنرال فانه منا ايها السادة وهيئوا له محلا لنزوله و عا أن هذا الجنرال الشيخ كان قد أني رأساً من بلجيكا عند ماسمم بالتأخر الذي طرأ على فرنسا لم يأتي بشيء من ملابسه وغيرها من المفروشات فقدموا له كل ذلك وكانت تلوح على الامبراطور لوائح الفرح والسرور الشديد وأثررجوع هذا الرجل الى الامبراطور تأثيراً حسناً في الضباط الذين رأوه مع الا مبراطور في ملاكيمون لأنه كان من أهمل المجد والسطوة ومع انه كان يرغب كل الرغبة في أن يخدم بلاده خدمة صعيعة كان لايقدر مع شيخوخته أن ينشط الجيوش و يحملهم على الاركان اليه والرجوع الى النظام بعد أن انكسروا كسرات كثيرة ولا أن يدافع عن وطنه الذي كثيراً ماخدمه بأمانة في الشرور التي كانت داخلة اليه و بعد أن اجتمع الامبراطور بشاكرانيه أى شالون ودخلها في ١٧ آب (أغسطس) فقابله الجيش مقابلة امانة مع أنه كان قوم من العساكر حتى القواد يخونونه باطنًا وقدقال قوم انه كان يعرض الحيش للخطر للحصول على راحته الخصوصية وكان يؤخرمسير الحيش الثلا يأمزم أن يسير مسيراً ذميلا غير اننا نظن ان هذا أعا هو من التهمات الباطلة التي لأأصل لها -هـ ندا ولا يخفى أن الاسبراطور نابوليون لم يكن يجول في ذلك ألوقت كالملك غليوم

الذي كان يحذو حــذو السبارتيين ولـكنه سار في رهط من الحشم والاعوان ومع ذلك نقول انه كان محتمل اموراً كثيرة عند ما كانت تمس الحاجة كافعل في فردون فانه ركب في منازل الرتبة الثالثة من المركبة وابنه الذي كان معه غسل وجهه في اناء قديم مشقوق ونشف الماء عن وجهه بمنديله . وقد تمدل عدد جيش شالون عند مأتاه الامبراطور نحو ١٤٠ الفَّا وكانوا جميمًا من الجنودالمجرية والمتمسودة خوض المناياخيلا ٣٠ او ٣٥ الفيَّا من الرديف. وكان هؤلاء الجنود بلا نظام وما تلين الى العصيان والظنون أنهم جروا بقدوتهم الردية كشيرين من الجنود الامناءالي العصيان . وقد قال مكاتب جريدة السياكل أن هـؤلاء الرديف كانوا ينهبون مركبات الملابس والبارود والزاد وكانوا يرمون بصناديق البارود الى الطرق بدون أن يهتموا بالنتائج الردية التي تنتج عن ذلك اذا احترقت المهمات الكثيرة وأنهسم كانوا يسلبون ذلك ويبيمونه بأمان بخسة للذين كانوا لايترددون عن أن يشتركوا معبهم في الشر بابتياع المسلوب حتى أنههم لم يتمنعوا عن سلب امتعه الامبراطور فسلبوها وباعوا بعضها بمبلغ لايستحق الذكر من الدراهم حتى أنهم باعوارأس السكر الابيض المال بمايساوي غرشين ونصف وبالة القهوة بفرنك واحدوكان الفرنساويون رتكبون هذه الاعمال المفايرة والالمان يتقدمون يوماً فيوما و مزيدون اقدامهم ثباتاً في أراضي فرنسا حتى أنهم كانوا قدتمكنوا من أن يضموا الى المانيا ولايتي الالزاس واللورين اللتين كانتا فرنساويتين مدة قرنين بعد أن كانتا المانيتين وفي ١٧ آب (اغسطس) عين ملك بروسيا الجنرال فون بونن واليافي اللورين ونائب الجنرال البرنس بسمارك بوهلن واليا في الالزاس . و بعد معركة كرافلوت بيومين أتى ظاهر ميتس جيش من جنود اللاندهير الالمانية لنجدة الجيش الالماني الذي كان فازلاً في ظاهر هذه القامة التي لم يحصرها أحد قبل ذلك . وكان ابن ملك بروسيا يتقدم بجيوشه بثبات قاصداً باريز وأخد أكثر جيش البرنس فردريك شارل يقوم بحصر ميتس

وابتدأ ذلك حق الابتداء في ٢٣ آب (أغسطس)

وفي ذلك الزمان اجتمع الامبراطور نابوليون والمرشال مكاهون الذي كان قد جمع شعث جيشه بعد ان انكسر في ورث وتشاورا وكانا محبان ان يعرفا هل الأوفق أن يرجعا بالجيش الى باريز ليصدا تقدم ابن ملك بروسيا أوأن يذهبا مه الى الجهدة الشمالية الشرقية من شالون لينزلا بفتة على الجيوش الالمانية التي كانت تحاصر ميتس. اما الأمبراطور فكان يحب أن يفعل بحسب مشورة مكاهون وهي أن يرجما بالجيش الى باريز لصدابن ملك بروسيا عن التقدم بجيشه غير أن الوزراء في باريز قالوا أن الاحسان ان تصير مهاجمة الجيش النازل امام ميتس ولكن عا ان الامراطور كان قد ترك قيادة الجيوش الفرنساوية وسلمها لنائبته والوزراء في باريز النزم أن ينقاد الى رأيهم مع أن مكما هون كان يقول انه لايقدر أن يفعل شيئا الاتحت اسوار باريز لان جيوش المانيا كانت قد كثرت في ظاهر ميتس فالنزما ان يطيعا قرار الوزراء والظاهر ان الله كان قد قدر على فرنسا الويل لانه صار ارسال احسن جيشها الىحيث لايقدر أن ينفع البلاد بشيء وصارالتمنع عن اجراء مار بما كان يدفع كل الويل عن فرنسا ولذلك خرج المرشال مكما هون وجيشه من شالون قاصداً نجدة بازين مم أنه كان يمرف انه لا يقدران ينفعه بشي وفي ٢٤ آب اغسطس دخلت موخرة جيش الماني شالون واستولت عليها بدون ان تصادف ممانمة ، وقد كتب مكاتب جريدة التيمس رسالة يصف بها مسير جيش مكما هون وقد قال ان خيل المدافع كانت ضعيفة وكانت مى كات المدافع قليلة وغير مرتبة ومخربة وكان الفرسان قليلين وضعيني العزائم أما جيش المشاة فكان أكثرهمن الرديف الذين لم يكونوا متمودين الحرب وكان قليل النظام والجسارة وعلى الخصوص بمد ان صادف الفشل الذي صادفه وبالجملة نقول ان الجيش المذكور كان محتاجا الى أمو ركثيرة من شأنها تقويته وتنشيطه . وكان الامبراطور يسمير مجانب الجيش حال كونه معتزلا عن قيادته ولم يكن يبان للناظر اله هو ذلك القائد

المشهور الذي كان يوقع الرعب في قلوب أعدائه و ينشط جيشه و محمله على الأعمال الكثيرة الحسنة التي كان يعملها جيش فرنسا وكان يلهيه بعظمة ملوكية في مسيره معهم في حشمه وأعوانه وكان معه ابنه البرنس امبريال الذي كان قد أخرجه من القصر ليشاهد الفوز والنصر ولكنه لم يشاهد غير ما كدره من الكسر والفشل انتهى وكان الالميان يشددون الحصر على ستراسبرج عندما كانت هذه الامور تحدث في جوار شالون وميتس

وقبل أن أقام الالمان حصر ستراسبرج بعث الجنرال دوبية الالماني رسولا الى الجنرال أوهرش قائد الجيوش الفرنساوية في ستراسبرج ليطلب اليه ان يسلم قبل اقامة الحصار ولما دخل الرسول المدينة تبعه كثيرون من أهاليها وكانوا يصرخون بأصوات عالية ويقولون باللفة الالمانية اننا لانسلم ولما بلغ هذا الرسول القائد الفرنساوي طلب القائد الألماني أجابه بفتح النافذة والاشارة الى القوم الكثيرين المجتمعين مع جميع الرتب وكانوا يصرخون في الشوارع قائلين الويل لبروسيا ولتمش فرنسا اننا لانسلم. هذا ولم يظهر قوم في أوقات كهذه ماأظهره أهل هذه المدينة مما يدل على النشاط وحب الوطن وقد قاموا بالمدافسة حق القيام حتى رأوا انه لاسبيل الى المحاماة عن أنفسهم. بدفع الجيوش الكثيرة التي حاصرتهم وكان الفرنساويون قد قاموا بحق الاستمدادات اللازمة للدفاع اذ أنهم كانوا ينتظر ون الحصروفي ١٦ آب (أغسطس) خرجت الجنود منها الى جهة أوستوالد وهاجموا المحاصرين غير أنهم الترنموا أن يرتدوا بعــــــ أن قتل كثيرون منهم وخسر وا ثلاثة مدافع . أما الالمان فلم يطلقوا الكرات على هـنه المدينة الا في ١٩ آب (أغسطس) وذلك من بلدة مجاورة لهاتسمي كيل وكان حراس المدينة يطلقون المدافع على الألمان المحاصرين في الوقت نفسه اطلاقا حسناً

## - معوم الالمان على فالسبرج وغيرها -

وفي ١٨ (آب) اغسطس هاجم الالمان مدينة فالسبرج وقلاعها وكان الدكتور روسل مكاتب التيمس ناظراً لذلك فوصف المعركة وصفًا حسنًا ومايًا تي هو ترجمة كلامه ان الالمان أقاموا حواجز في احدور يبمد عن فالسبرج نحو ميلونصف في الجهة الفربية منها و وضعوا مدافعهم و راءها وكانت هذه المدافع مقامة في ثلثة صفوف يبعدكل منها عن الآخر ولكنها جميماً موجهة الى مكان واحد وكان وراء هـذه الصفوف مدافع كثيرة للاستعمال عند ماعس الحاجة وكانت موضوعة بالقرب من بلدة فيشم وتبين لي أن الالمان لم يستخدموا غير ثلاثة صفوف من مدافعهم غيرانهم أحسنوا اطلاقها حتى ان النار شبت في فالسبرج في ثلاثة أماكن في وقت واحد وكانت كرات المدافع الكبيرة في الجهة الشالية الفربية تندفع هي ودخانها الابيض وتمخرق ذلك الدخان الاسود المحمر في أسفله وكانت المدافع تطلق الكرات المحشوة والقطع الحديدية من الجهتين . وكانت الكرات تقع في فالسبرج بتنابع حتى انه كان يصعب على المعصورين ان مخمدوا نيرانها وقد بلفنا ان القائد تيل الفرنساوي كان يحلف ان فالسبرج لا تسكم مادام فيها رجل واحد قادر ان يطلق المدافع على الألمان • و بعد ذلك شبت النار في كل المدينة والدخان يتصاعد كثيفاً ومع ذلك كانت مدافع الفرنساويين تطلق كراتها بترتيب كانه لاخطر في داخلها ، انتهى ملخصاً

هذا وكان المظنون ان بوارج فرنسا تتمكن من ان توقع ضررًا كبيراً في بوارج بر وسيا وتجارتها لانها أقوى وأحسن نظاما منهاغير انها لم تتمكن من المرغوب واكنها قامت بمعارك صغيرة قليلة في بحر البلطيك وكان الفوز فيها للفرنساويين فأم كانوا يها جمون بوارج بروسيا و يلزمونها ان تطلب الفرار وكان يقتل و يجرح قليلون من الفريقين في المواقع المذكورة ولم يتمكن الفرنساويون من أن يضر واكثيراً بتجارة بروسيا

لانهاضيقة الدائرة ومراكبها التجارية قليلة جدا معان الفرنساويين كانوا يؤملون بأنهم يقدرون ان ينكلوا ببروسيا و يفقروها بواسطة ايقاع الضرر بتجارتها

اننا قدقورنا أن المرشال مكماهون لم يستحسن الكيفية التي قررتها الحكومة الفرنساوية لقيام المحاربة بنجدة المرشال بازين في ميتس . فان ذلك المرشال البطل كان يملم حق العلمان الصواب في ان يبادر بجيشه القليل الذي كان أكثره من الرديف الذي صار جمعه بسرعة لامن يدعليها الى نجدة باريزالني أمست فيخطر من هجمات الالمان. ومع ذلك كان ملزما ان ينفذ أوامر الحكومة بحسب امكانه و بناء على ذلك تصرف تصرف قائد عاقل فيما يتعلق بالخضوع الى أوامر أولياء أموره بدون ان يظهر تذمره أو ان يسمح لتردده أن يؤخره عن أن يقوم بحق واجباله . وقد قال مكاتب جريدة الطان الفرنساوية أن المارشال مكماهون قال عند ما شرع في تنفيذ أوامر حكومته انني أرى أنني معرض فرنسا للخطر في ترك طريق باريز مفتوحة ولا أقدر ان أترك أقوى جيوشنا في خطر مبين واذا تمنعت عن ان أبادر الى نجدة بازين محملني الذين بحسبون انني من الحاسدين كل المسئوليات التي يقدر ونان يحملوني اياها م هذا والظاهر أن القواد والجنود الذين كأنوا تحت قيادة المرشال مكاهون كانوا يعتقدون اعتقاده في مايتعلق بوجوب المبادرة الى الدفاع عن باريز غـير أنَّه ربما كان أكثر هولاء الجنود الذين لم يتعودوا خوض المعارك راغبين في مجانبة قيام القتال وكان بعض القواد يقولون أنهم مؤكدون بالحصول على الفوز غير أن لوائح الحزن أذا لم نقل خيبة الامل كانت تلوح على أوجه أكثرهم ولايخني انذلك مما يضعف الجيش كثيراً فيبيت غير قادران يفعل الافعال التي يجريها اذا كان متأكداً النجاح

وفي ٢٣ آب (اغسطس) خوج الجيش من رهمزوهي مركز ولاية شامبين وربما كانت تغييرت أحوال الرب وتمكن الفرنساويون من الفوز لوسار مكاهون بجيشه سيراً سريعاً . ومع أنه يصعب علينا أن نصدق ان مكماهون كان يتردد عن القيام .

بمقتضيات الحال لانقدران ننكران سمر الجيش لميكن سريعاً حتى ان بطء السهر قطع كل الأمل من نجاح العساكر الفرنساوية في تلك المعارك وربماكان ما كاهون غبر قادران يسير بجيش كالجيش الذي أمسي تحت قيادته مسيراً أسرع من السير. المذكور وهذا أقرب للتصديق من ان تصدق ان مكاهون تأخر عن ان يقوم بواجباته حتى القيام . وكيفما كانت الحال نقول ان بط السير الجيش طرح فرنسا في خطر ما بمده غير سوء المواقب وفي ٢٦ من الشهر المذكور وصل الى نصف الطريق الواقعة بين رهمز و بين ميتس، م أنه لوسار سيراً سريعاً لتمكن من الوصول الى ميتس في ذلك اليوم ولولم يعرف ولى عهد ملك بروسيا وولي عهد ملك ساكسونيا بالطريق التي سار فيها مكماهون وبانه قد ترك طريق باريز مفتوحة بحيث أصبحا قادرين ان ياتياها بلا معارض عند مايرغبان ان ياتياها لتمكن المرشال مكماهون من نجدة بازين قبل أن يقدرا على منع جيشه من الوصول الي المكان المرغوب ليساعد جيش ميتس ولكن لما رأي ولياالعهدالمشار اليهما أنهمامن شئ يعيقهما عن الذهاب الى بار بزعندما برغبان في الذهاب اليها ارتدا لمنعا جيش مكما هون عن الممكن من نجدة جيش بازين وسارا بجيشيهماالي الجهة الشمالية بعد أن كانا يسيران إلى الجهة الفربية واخذا في مطاردة جيش مكما هون الذي كان جيشاً غير خال من الخلل

وانضمت فرقتان من جيش المانيا الجنوبي الى الفرقة الثانية عشرة من الجيش الرابع وسارت جميعها على شاطئ الموز الغربي وسارت فرقة حراس بروسيا والفرقة الرابعة من الجيش الرابع في شاطئ بهر السار الشرقي وسارت بقية فرق الجيش الثالث الى جهة سيدان وفي تلك الاثناء كان المرشال مكما هون ومعه الامبراطور وولاه يسيرون سيرا دميلاً الى جهة ميتس مارين في اركون السفلي الى مونميدي وقد قال الذين يعرفون فنون الحرب ان هذه الطريق هي أوفق طريق لمرور جيش مكما هون في هذا الجيش كان الموقت غير انه لم يكن معه ما يلزم له من الفرسان وقد قلنا ان أكثر هذا الجيش كان

من الجنود الذين لا اختبار لهم في أحوال الحرب، ومن الذين لا يحافظون حق المحافظة على النظام ، ومع أن المرشال المذكوركان من الذين كانت الجنود الفرنساوية تركن اليهم كل الاركان قل اركان العجيش اليه بمد معركة ورث . ولم تصل طليعة جيش مكماهون في ٢٩ آب ( اغسطس )الا الى بوزانسي وقلبه الى استون و بومون والتقت طليعة جيش الفرنساويين بطليعة جيش الالمان وحدثت معركة صفرة وانكسم ت فيها طليعة الألمان . وحدثت معركة أعظم من هذه الممركة في بوزانسي في ٢٧ من الشهر المذكور بين الفرقة الثانية عشرة من الشاسور الفرنساويين والثالثة من فرسان السكسونيين الذين كأنوا مستندين الي بعض الفرقة الثامنية عشرة من الاهلانز الالمان والزونكر فانكسر الفرنساويون كسرة شديدة قتل فيها كثيرون منهم . وفي ٢٨ الشهرالمذكور حدثت معركة صغيرة في دن استنى وفي موريزون وفي ٢٩ منه اطلق فرقتان من البروسيانيين النار على قرية فريزي وفتحوها واسروا مافيها من الجنود الفرنساويين وكان أكثرهم من التركو . وحدثت في ٣٠ آب ( اغسطس ) معركتان مهمتان وانكسر فيهما الفرنساو بونوهكذا نرى أن مكما هون كان يصادف المصائب وهوسا أر بذلك الجيش قاصداً نجدة بازين وأمسى في بلاد ضيقة وهي عندحدود فرنسا ولكزمبورج والاعداء تتبدده من أمام ومن الوراء . وفي صباح ٣٠ الشهر المذ كور شرع في قطع نهر الموز. ومع ان الجيش كان قدصادف نكبات كثيرة وهو آت الى جهة ميتس أرسل الامبراطور رسالة برقية الى باريز مآلها انهمنتظران يفوز فوزاً عظيماً • فقطع النهر المذكور فرقتان من الجيش الفرنساوي غيير أنه قبل أن عكنت الفرقة الثالثة من قطعه هجمت عليها فرقة بافارية من الجيش الثالث الالماني . وكانت هذه الفرقة قد أتت بومون خفية بالمسير في بلاد فيها احراش كثيرة وكانت واقفة وقوف المستعدين للحرب وهي مستترة بالاحراش وعند ما كبس الالمان الفرنساويين وهم يمبرون النهر المذكور التزمت الفرقة التي كانت لاتزال في الجهة الغربية من النهر أن ترجع الى الوراء . وقبل أن تمكن الجيش



ولي عهد ملك سأكسونيا

الفرنساوي من ان ينضم بعضه الى البعض الآخر انضم الى جنود ولي عهد ملك سكسونيا فرقة اخرى من جنود المانيا ولما وصل الفرنساويون الى الجهة الاخرى من الموز همجم الالمان عليهم همجوماً شديدا فأنكسروا بعد ان قتل منهم كثيرون وذلك في موزون

اما الفرقتاناللتان كانتا قدعبرنا النهر فهجه عليهما قسم آخر من اليش الساكسوني في كارينان فانكسرنا بلا ترتيب ومع ذلك تمكنتا من ان تنضا الى قلب الجيش الذي بعد ان انكسر فيمو زون كان يطاب الفرار و يرجي باسلحته ومهماته و بعد ذلك جمع المارشال مكماهون جيشه وسار به سيرا سريما الى ان قطعوا نهر الشير تاركين بينهم و بين العدو النهر المذكور وهكذا أمسى الالمان لايقدرون ان يصاوا اليهم في ينهم و ين العدو النهر المذكور غير حسن والظاهر ان القواد لم يجتهدوا حق الاجتهاد في ان يتغلبوا على المصائب التي حلت بالجيش وقد قيل انهم في مساء يوم الكسرة في ان يتغلبوا على المصائب التي حلت بالجيش وقد قيل انهم في مساء يوم الكسرة المذكورة حضروا مأدبة رقص في دوزي غير اننا نكاد لانصدق هذا الخبر وفي مساء مم آب (اغسطس) وصل الامبراطور الى كارينان ولكنه ذهب منها حالا واتى المارشال مكماهون الذي كان في جوارسيدان

وقد كتب مكاتب جريدة التيمس ماياً في وهو في ٣١ آب (اغسطس) صرف المارشال مكما هون النهار في اقامة جيشه في مراكزه و ربما كان مهه مائة وعشرة آلاف جندي هذا بعد ان نسقط عدد الذين قتلوا في الممركة الاخيرة والظاهر انه لم يصل اليه المشرون ألف جندي الذين أرسلوا اليه من من يبر وكان معه نحو ٤٤٠ مدفعاً ولا بد من أنه كان عارفاً بالحنطر العظيم الذي كان يتهدده فان ولي عهد ملك سكسونيا كان امامه في عبر نهر الشير ومعه كل جيشه وكان عن يمينه في عبر الموذكل الجيش الجرار الذي كان مع ولي عهد ملك بروسيا

هذا والظاهران المرشال رتب جيشه وهو يفان ان الالمان ما جمونه من امام ومن الميمنة .

ومع أنه لم يكن عارفاً إن ولي عهد بروسيا ناوعلي مها جمته . وكان جيشه في خط طويل ممتد من جيفون في الجهة الشمالية الى قتما في باريل و بالو ومن هناك الى الوراء حتى سيدان . وكانت ميسرته في جيفون والحرش القريب منه وكانت من اضعف جنوده اذا كان ظن أنه دون الوصول اليها موانع كثيرة وعلى الخصوص لان في القرب منها حدود مملكة على الحياد وكانت صفوف الفرنساويين ممتدة على القمم الممتدة الى جهة سيدان . اما القلب الايمن فكان في بازيل و بالو . واقام مكاهون احسن جيشه واقواه في هذ المركز لله حافظة على طويك كارينان وليقود طليعته الممتدة الى الأمام ، اما المراكز التي كان قادراً ان يحصنها فكانت بين جيفون وسيدان فاقام فيها المدافع والجنود المشاة ووجه بعضها الى جهة الاحراش الكائنة في الوادي واقام في بمض المحلات حواجز لمنم هجوم العدو الذي كان يترصد هجومه اماميه فالجيش التي كانت ممتدة وراء سيدان فكانت محمية بنهر الموز و بالجهة الفريية من المدينة وبالاراضي التي ادخلوا ماء النهر اليها بحيث تبيت جنود الاعداء غير قادره على قطمها واقام وراء سيدان جنوداً كثيرين مع انه لم يكن مكاهون يترصد هجوم الاعداء من تلك الجهة . وكان نهر الشمير يجري مقابل الجيوش الفرنساوية من دوزي الى راملي و كان حاجزا بين ولي عهد ملك سكسونيا و بين جيش مكاهون وهكذا اقام مكاهون بجيشه بين نهرين وهماالشير والموز ووراءه موانع كثيرة الانواع ينتظر هجوم الالمان ويقال أن الأمبراطور المنكود الحظ كان لا يزال يأمل بالفوز ومع أن الألمان كانوا عازمين على انبهاجموا سيدان مهاجمة شديدة ليمنعوا وصول النجدة الى بازين فيميتس لم يبعلوا اعمالهم في جهة اخرى فانجنودهم كانت كافية لتمكنهم من اجراء كل ماكانوا يحبون أن يجروه مع أنه لم يكن الفرنساويين ما كان يلزمهم من الجيوش . وكانوا يجمعون عند سيدان جيشا كان بحسبه رجال السنين الماضية من اعظم جيوش اكبر الدول حال كونه كارن لهم جيش آخر كان قادرا ان يقوم بالاعسال التي كأنوا

يرغبون في القيام فيها وكانت ترد رجال متسلحة حق التسلح من كل العجهات عند ما كانوا يدعونها حتى انه كان يظهر للناظر أنهم قادرون أن ياتوا بالعدد الذي كانوا يرغبون في أن ياتوا به وما ذلك الا نتيجة الاستعدادات التي كانوا يهيؤنها منذ سندين كثيرة ونثيجة جهل الوزراء الفرنساويين الذين فتحوا الحرب بدون أن يكونوا عارفين قوة جيش أعدائهم وضعف جيشهم .

## \_ حصار سنراسبرج \_

وكان الجيش الآخر الالماني الذي كان محاصر ستراسبرج محصناً في مساء ٢٣ آب ( اغسطس ) في محل لا يبعد اكثر من ميل عن القلمة وفي ذلك الوقت استلم الطريق الحديدية واقام فيها مستنداً الىمدافع كبل وكان مركز ادارة هذا الجيش نازلا في الامبرتيم التي تبعد نحو خمسة اميال عن ستراسبرج وفي اليوم الرابع والعشرين انتشب القتال بين عساكر المدافع الالمانية والقلعة ولم ينته الى صباح اليوم الخامس والعشر بن فانتشبت النار باثناء تلك المعركة الشديدة من الجهة البمني من القلمةوخر بتما اما مخازن المهات فأم دمت الى الارض لان نيران الالمانيين كانت شديدة جدا وانتشبت النار في محلات كثيرة من المدينة وتمكن الألمان من ان يخمدوا نيران صف واحد من مدافع الفرنساويين بمدينة كهل وينزلوا بهم ويلاعظم اواضر ارجسيمة واحرقو االبلدة بنيرامهم وامست اكثر البيوت أثراً بعد عين ومع ذلك لم يظفروا نتيجة مائية وفي اليوم السادس والمشرين احتفر الالمانيون خنادتهم على بعد ٨٠٠ يردأو نحو نصف ميل عن اسوار المدينة . ثم شرعوا بتعطيل الحفرة التي تمنطق القلمة بتحويل مجرى، سهرايل ومنذ ذلك الزمان امست ستراسبرج في ضيق حتى ان الاسقف الذي مات بعد ذلك بقليل حاول أن يتوسط في امن الصلح فذهب وقابل رئيس معسكر الباديين اللوتنان كولو ال لازنسكي

وطلب أن يصير الساح للاهالي الذين لم يشتركوا في القتال بالخروج فلم يحز طلبه القبول وعندنا ان هذه من الفساق عمد عقدت هدنة أربع وعشرين ساعة بشرط انه بعد مضي ساعة بشرع حاكم سترا سبرج في ان يطلب المخابرة على أنه لسوء الحظ لم يات ذلك بنتيجة وقد قال الالمان ان القلمة اطلقت الاساحة على الوتنان كولونال ليزانسكي المذكور وهو راجع الى مسكره وكان حاملاً راية بيضاء بعد أن قابل الاسقف هذا ويصعب علينا تصديق هذا الخبر فان كان ذلك صحيحاً اولا فحرق قوانين المحاربة التي يعتبروها كل الناس حتى المتوحشون هو من الامور التي لا يسبل عليها ذيل المعذرة ثم اقيمت المهاجمة وانقطعت المحابرة بوقت قصير ،

اما معركة ستراسبرج التي قدر الله عليها الخراب والتي هي بلا ريب احسن المعارك التي أقامها الفرنساويين في هـذه الحرب فيحق للامــة الفرنساوية المشهورة بالبسالة والشجاعة ان تفتخر بهاولما سمع الباريز يون باعمال أهالي ستراسبرج الناتجة عن الهمة والنشاط والثبات الناتج عن البسالة أفتخروا وابتهجوا وريما ان معظم سرورهم هذاكان لكون اهالي عاصمة اللورين الذين دافعوا عنبااحسن دفاع هم الالمانيون ومن جيش الشعب الذي كان محاربهم لانه منذ انقسام الاراضي الفرنساوية بقيت ستراسبرج مدُّينة المانية الى سنة ١٦٨١ لما فقحها الملك لويس الرابع عشر وضمها الى فرنسا اما هذه المائة والتسعون سنة التي مضت منذ فتحها ذلك السلطان العظيم فقد صيرت الاهلين فرنساويين بالميل والغرض مع ان كثيرين منهم لا يزالون يتكلمون باللغة الالمانيــة ويا حبذا لو اكتفى الباريزيون باظهار سرورهموا بتهجاجهم من الابطال الذين دافعوا عن ستراسيرج فأمهم انقادوا عيلهم الي الأمور الشخصية وشرعوا في تكريم الصنم المقام في باريز رمن اعن سترا سبرج وعلقواحوله زهوراً و رياحين ورايات وكانوا بزورنه يرمياً ويصاون عنده وينشدون النشائد الوطنية وكانوا يرقصون احيانا حوله ويلزمون كلمن مر بهم أن ينضم اليهم و يشاركهم في ذلك فاعلين موضوعا لذلك ما كان يجب أن يكون موضوعا لمحبة الوطن.

هذا وقد ذكرنا أن الجنود الالمانية كانت تقوم محصر ميتس وستراسبر جفي وقت واحد وفي ٣٠ آب ( اغسطس ) خربت بعض شوارع مدينة ستراسبرج واحترقت مكتبتها التي تعتوي على ١٣٠٠٠٠ كتاب خطاوطبها ومنها مالا يمكن تعويضه اماالاهلون فكانوا يلتجئون الى السراديب لانهم لم يكونوا يأمنون على انفسهم في غـيرها وفي " وقت قصير انقطعت كل اللحوم من المدينة خلا لحم الخيل الذي ارتفعت اسماره ارتفاعاً كثيراً وتعالت أسمار البطاطا فبيمت الليبرا بسمر عشرين فرنكا وقس عليها غيرها ومع ذلك كان اكثر الاهلين يحبون ان يلبثوا مظهرين من الشجاعة مالا مثيل له ودافع الفرنساويون عن ميتس مدةطويلة بشجاعة و بسالة واتى الفرنسايون بما النهر واطلقوه في الاراضي المجاورة لميتس لبمنعوا العدو عن الدنو منها بالوحول وكان المرشال بازين الذي أتهموه بخيانة المدينة منتظراً داخل خنادقها وحصوبها الحصينة هجمات المدو الذي كان مشتغلا باقامة طريق حديدية ليتمكن من الانتفاع بالطريق التي بين ميتس وباريز قبل فتح ميتس وفي آخراب (أغسطس) حذت الحكومة المحلية في ميتس حذوحكومة باريز فطردت عدداً غفيراً من الذين بالكون ولا ينفعون مع كل الذين لايحسنون السلوك وكل الذين لايقدرون على القيام باودهم ومساعدة المدينة بسد سالمرض أوالعمى أوغير ذلك .

وقد كتب أحد الكتبة الذين شاهدوا هؤلاء القوم خارجين ما ياتي: ان منظر هؤلاء القوم المنكدوي الحظ الخارجين من ابواب ميتس تقشمر منه الابدان فكنت ترى بعضهم لا بسين ملا بس رئة وآخرين مرضى وقوما كسالى وكان العرج والمعمى والمصا بون بالضيقات سائرين بجانب الاشداء والمناوشين ولا ندري ماذا الم بهؤلاء المنكودي الحظ على انه ربا كان نصيبهم محاكي نصيب ذباب اودية المانيا القريبة والا الزاس التي هر بت من الاحراش من هول دوي مدافع معركتي ورث وسار بروك واتت الأردان و بلجكا فقتاها الاهلون ، اه

والمظنون ان أغلب هؤلاء المنكودي الحظ قد هلكوا من البرد والجوع و يصمب على الانسان ان يصادف ذلك في بلاد متمدنة ولكن هـذه هي من و يلات الحروب الني تدعى مجيدة .

وفي ١٧ آب (اغسطس) حدثت في باريز حادثة مكرية وهيان شابا بر وسيانيا السمه كارلوس كان قد التي القبض عليمه كجاسوس في جني من مقاطعة لوار التي تبعد قليلا عن باريز وأحضر امام مجلس حربي وأقيمت محا كمته ثم صدر الأسر بقتله والمظنون انه كان رجلا قليمل العقل حمله حققه على ان يدعي انه متقلد وظيفة لم يكن متقلدها فاتوا به الى باريز وقتلوه في التاريخ المذكور .

وقد كتب مكاتب جريدة لندن جورنال مهذا الشأن مايأتي:

ان المكان الذي خصص لهمذا العمل كان المدرسة العسكرية وكانت دارها مماورة من العساكر النازلة هناك وكانوا جميمهم مصفوفين أما الساعة المهيسة لذلك فكانت الساعة السادسة قبل الظهر فقادوا الاسير الى مكان في عرصة الدار ولما دنا منه السعوان لير بط يديه رجع الى الوراء وقال لا تفعل اني ارغب أن أموت موت جندى ولكن عند ماقيل له انه لا بد من اجراء القانون بهذا الخصوص خضع له فر بط منديلا على عينيه وعند ذلك قال انه يرغب أن يأمر الجنود ان يطلقوا عليه الرصاص منديلا على عينيه وعند ذلك قال انه يرغب أن يأمر الجنود ان يطلقوا عليه الرصاص وتقدم أرجونت كاتب المجلس الحربي المذكور وقرأ الملكم بقتل ذلك الجاسوس وكان القوم يسمعون قراءته صامتين وعند نهاية احدى الجل ظن الاسيرانه قد تمت نهاية الامر فصرخ قائلا اطلقوا الرصاص أيها الاوباش وحذار أن تخطؤني فلم تبد الجماعة عملا لا نهم ينتظرون اشارة القائد ولما انتهى أرجونت من قراءة الملكم الشاصبو الى اكتافها ووجهوها نحو الاسير فانزل القائد سيفه وأطلق الجنود اثنى عشر الشاصبو الى اكتافها ووجهوها نحو الاسير فانزل القائد سيفه وأطلق الجنود اثنى عشر طلقا من الرصاص كانها طلق واحدوقبل ان تمكن الحاضرون من اسماع صوت الرصاص طلقا من الرصاص كانها طلق واحدوقبل ان تمكن الحاضرون من اسماع صوت الرصاص

سقط الاسير الى الارض على جنبه الايمن وكان قد يمزق قميصه شدر مذرا في الجهة اليسرى من صدره لنحو قلبه وذلك من الرصاص و بمد أرف مات تقدم أحد الجنود وكان في مؤخرة الذين أطلقوا الرصاص وأطلق غدارته في دماغ القتيل ثم كفنوا الجثة بما عليها من الثياب وحملوها الى مقبرة مون برناس فتوارت بكل عجلة في حفرة أعدت لها ، اه

وكانت هذه الحادثة ابتداء الميجان في الرباع والتي القبض عليهم كجواسيس حتى في الحقيقة أو متهمين فقط والهم كثيرون من الابرياء والتي القبض عليهم كجواسيس حتى بعض كتبة الجرائد الذين بعد أن صادفوا صعو بات كثيرة ومعاملة غير حسنة تمكنوا من أن ينجوا بانفسهم وفي ٢٧ آب (أغسطس) جمع الالمان عدداً غفيراً من جنودهم ليقيموا معركة عظيمة في سيدان مع أنهم كانوا محاصر ون ستراسبر جوميتس وكان قسم من جنودهم يسير قاصداً باديز وعند أواخر الشهر تمكنوا من جمع جيش جرار بالقرب من القلمة وفي يسير قاصداً باديز وعند أواخر الشهر تمكنوا من جمع جيش جرار بالقرب من القلمة وفي أول أيلول (سبتمبر) وأي مكما هون فسه وهو في من كرد دفاعه أنه بات مقابل تلك الجيوش الجرارة وانضم جنود كثيرون في الليل السابق الى الجيوش الفرنسا و يةوالجيوش البروسيانية المذكورة على ان الفرنسا ويين كانوا أقل عدداً من الالمان وذلك بحسب العادة وكان الالمان أنحو من ٢٤ رجل ومعه ١٥٠ الى ٢٠٠ مدفع وكان الالمان قاصدين ان يعيطوا بكل الجيش الفرنساوي و يحصر وهم في سيدان ليقطعوا عنهم سبل الرجوع ويلزموهم ان يسلموا فنجحوا في ذلك نجاحاً لم يكونوا ينتظرونه و

فصدر الامر لولي عهد ساكسونيا ان يهاجم ميسرة الجنود الفرنساوية القصوى وطليعتهم في وقت واحد وأن يرسل بعض جنوده الى المؤخرة لتنضم الى فرقة من الجيش الالماني الثالث وتهجما على مؤخرة الجيش الفرنساوي الذي يكون قد أمسى مرتبكا من جراء مهاجمات البرنس الموما اليه هذا أذا نجح في مهاجمة الميسرة والطليعة وكان من واجبات ولي عهد ملك روسيا ان يهاجم القلب الأيمن من جنود مكاهون

وذلك في الصفوف المقيمة بين بازيل و بالو ليتمكن من ايقاع الارتباك في ميمنة الفرنساويين ومن الانضام الى جنود ولي عهد ساكسونيا في الشمال ، وكانت كل حركة تقيمها الالمان تصادف فيها نجاحاً تاما وتمكنت فرق الجيوش من أن تحل في المراكز التي كانت قد تعينت لها فان جيش ولي عهد ساكسونيا كان ممتدا على شاطي شيار وولي عهد بروسياكان حالا في الاراضي الواقعة وراء راملي الى جهة الموز وكان في مراكز أخرى كثيرة جنود مستعدون للانضام اليهم عند ما تمس الحاجة وكان البافاريون قد عبروا نهر الموز وكانوا متاهبين لمهاجمة بازيل .

ومن جملة ما ارتكبه الفرنساويون من الفلط المضر الذي صير الحرب تعسة عليهم أهملوا هدم جسر نهر شيار فعبره الالمان ولم يصادفوا مما نعة فزحفت جنود ولي عهد ساكسونيا على جيفوت بينماكان البافاريون يزحفون على بازيل وابتدأت المحركة الساعة الساعة الساعة الساعة الشد جداً اطلاق المدافع التي كانت مصفوفة امام الصفوف بعضها قريب من البعض الآخر .

قد ذكرنا ان أضعف قسم من جنود مكاهون كان نازلا في جيفون لأنه ظن انه لا تقام في ذلك المكان مهاجمة وأنه اذا هجم عليها العدو لا يقدر عليها و عا ان القدر والنحس كان يسوق الفرنساويين الى ارتكاب الغلط في أعمالهم في هذه الحرب كانت تلك المراكز هي المراكز الاولى التي هاجمها العدو اما الجنود التي كان يظن بانها قادرة على ان تحميها ولئن كانت حالتها بئس الحالة فانكسرت بلا ترتيب عند ما دنا منها العدو .

و بعد أن قاتل الالمان قليلا تمكنوا من كسرميسرة الجيش الفرنساوي وكانت الجنود المكسورة قد اركنت الى الفرار بلاترتيب والتجأت الى الاحراش واستندت الى قلب الجيش فاتته بالخوف وأوقعته في ارتباك عوضاً عن أن تساعده في لم يكن مجتاجا الى قلب الجيش فاتته بالخوف وأوقعته في ارتباك عوضاً عن أن تساعده في لم يكن مجتاجا الى مساعدتها فيه وغندالساعة العاشرة انضم جيشا الالمانيين المهذ كوران وانتصر الالمان

نصرات عبديدة في محلات كثيرة وتقهقر قلب البيش الفرنساوي وكانت الحرب لا تزال شديدة جدا فان الفرنساويين لم يرجعوا قيراطاً بدون أن يدافعوا عنه كل الدفاع ودافع الفرنساويون في بازيل و بولو وهما أهم مراكرهم دفاعا بلغ النهاية في الشدة . وكان الامبراطور قائد الجيوش في المكانين المذكورين وقد قيل أنه عرض نفسه للمخاطر بدون أن يبالي مها اذ انه كان يعرف بلا ريب أنه اذا انكسر في هذه المعركة مخسر كل ماله و ينقطع أمله من الحصول على غاياته ومقاصده ومن دوام الملك لسلالته . وكان الفرنساويون يجتهدون اجتهاداً عجيباً في أن يرجعوا المراكز التي خسروها حتى أنه ظهر ا كثر من مرة في ذلك النهار فانهم كأنوا يكادون يفوزون بالنصر بعد ان كادت تفوز اعداءهم عليهم • و بينما كان قلب الجيش الفرنساوي يقاتل القتال المذكور كانت الميمنة تقاتل قتاله واذا قلنا أن اجتهادات الفرنساويين تستحق أن تتكلل بالنجاح في هذه الحرب يجب أن نختص ذلك بهذه المعركة فانهم كانوا يقطعون النظر عن كثرة أعدائهم وعن تقهقرهم حتى أمسوا لا يعرفون بانهم مكسورون حال كونهم كانوا مكسورين فانهم قاموا بحق القتال قيام الابطال الباسلين الثابتين العنيدين وبلغوا نهاية الشجاعة حتى رأوا ان الثبات بات ضربا من المحال وأقام ولي عهد ملك بروسيا حركة حربية قطعت آملل الفرنساويين من النجاح فان مكاهون كان قد هدم منذالصباح جسر السكة الحديدية التي على الموز ليمنع البروسيانيين عن أن يعبروا النهر أما ولي عهد ملك بروسيا فسار خفية عنهم في منعطف النهر عند مؤخرة سيدان حيث استبرت جنوده عن الاعدا وأقام جسورا من القوارب فعبرت عليها جنوده وتمكنت من وضع المدافع على فمة جبل مشرف على فلوين وما جاورها من البلاد ولما رأى الفرنساويون ان الألمان قد كبسوا مؤخرتهم من هناك أمسوا في ارتباك ودهشة ولكنهم بعد مدة قصيرة رجعوا الى أنفسهم وصادموا مهاجميهم بكل جهدهم وأطالوا مدة القتال وأطلقوا بنادق الشاصبو بنشاط وثبات حتى ان صوبها غلب صوت المدافع الراشة وكان الجمرال شردين قائد

جيش أمركا مراقباً هذه المعركة فقال انه لم يسمع قط صوت سلاح كالبنادق متصلا مدة طويلة اتصال بنادق الجيش الفرنساوي فارت كان ذلك صوحيحاً تكون الممركة مخيفة جداً هذا ولا محنى ان حروب أمركا الاهلية الاخيرة كانت من الحروب التي لم \* يَكْثَرُ فِي غيرِها عدد الحيوش المتصادمة كما كثر فيها وكان الدفاع والهجوم عندهم شديدا جدا فاذا كان الفرنساويون قد عكنوا من أن يسبقوا الا مركان باطلاق بنادقهم مهذه الممركة بحق لهم أن يفتخروا كل الافتخار ، وعند الظهر تمكن الالمان من الحماد نيران صفين من المدافع الفرنساوية التي بالقرب من فلوين فتقبقر المشاة لانه لم يبق لهممدافع يستندون اليها و بعد ذلك بمدة وجيزة أخذوا يهر بون أفواجاً أفواجاً الى جهة سيدان وكان صف من مدافع البروسيانيين يطلق عليهم الكرات المحشوة \* ثم طفقت الجنود الفرنساوية تولي الادبار من كل جهة ولكن قبل الساعة الاولى بعد الظهر أقبح صف من مدافع الفرنساويين في طرف حرش لا كارون وأطلقت على الفرقة الثالثه من الجيش البروسياني فنقهقروا وانحدروا عن الاكمة التي كانوا قد صعدوا اليها وعند ما وصلوا الى حضيض التل وفدت عليهم النجدة ومع ذلك لم يكونوا كفؤا للوقوف امام المدافع الهرنساوية وللحال هجمت الجنود المسدعة الفرنساوية على البروسيانيين ليتعكنوا من تشتيت شملهم فهرب البروسيانيون وكانوا يطلقون البنادق وهم متقبقرون ثم ارتدوا وكسروا الفرنساويين وكانت الارض مفطاة بجثث الرجال والخيال وكان الرصاص يتساقط كالبرد والكرات المحشوة تنهدفع الى كل جهمة فقتمل كثيرون وكانوا مخوضون بحار المنابا بلا مبالاة لأنهم كانوا مهيجين وداموا على تلك الحالة مدة طويلة وكانت الدائرة تدور تارة على الفرنساويين وطورا على البروسيانيين وكان كل جيش يتقيقر لايفتر عن اطلاق النار حتى يرجع المتقهقر بساعد أقوى وعزم أشد و يداوم القنال الى أن يتقبقر مرة ثانية فخطر للبر وسيانيين أن يصعدوا مدفعين إلى قمة التل فأصعدوهما بجد كثير وطفقوا يطلقونها اطلاقا كان يضر الفرنساويين ضررا

بليغاً وعند ذلك بات الفرنساويون في حيرة وارتباك على انهسم رجعوا الى مرا كزهم وهجمت فرسانهم مرة ثانية الى وسط القتال ومع ان الفرنساويين كانوا في هذه المرة أكثر من البروسيانيين عددا لم يتمكنوا من طردهم من مواقفهم الحسسنة والاستيلاء عليها أما الالمسان في كانوا يصطفون مدة بعسد أخرى بدون حدة ولا مبالاة وكانوا يطلقون البنادق طلقاً بعد طلق حتى انهم ملأ واالارض بجثث القتلى من أعدائهم و بعد ذلك تقهقر الفرنساويون وتبين ان هذه هي الكرة الاخيرة غير انهم رجعوا وهجموا على البروسيانيين هجمة يأس وذلك بعد ان كان قد مضى الزمان الذي فيه يمكنهسم ان محولوا الكسر الى النصر لان البروسيانيين كانوا قد وقفوا على التل وصموا على الثبات في مواقفهم وفي الساعة الثانية أتتهم نجدة قطعت عنهم كل خطر ثم ان انطباق الجيوش الالمانية على الفرنساويين قطع أمل الفرنساويين من الرجوع بترتيب وكانت الجوش الالمان في الموركة التي حدثت في بازيل شديدة ومهلكة كموركة كاريت وهلك كثير ون من الالمان في الموركتين المذكورتين بنيران المدافع الراشة الخيفة و بعدذلك كانوا يتقدمون بالقوة سائرين ليصلوا الى مقصده

一十分在服务性服务性限的任职分分十一

## - حمار سیدان -

و بعد الساعة الثالثة تمكن البافاريون من ان يدخلوا حصون سيدان وان يثبتوا في مراكزهم فيها وعند الساعة الرابعة استولى الالمان على أول الاحدور الذي فوق بازيل وأخذت مدافع الالمان تطلق كراتها على جوانب سيدان وكان الفرنسا ويون يقيمون صفاً من مدافعهم بعد صف ليصدوا تقدم صفوف مدافع الالمان ومع ذلك كان الالمان يتقدمون والفرنساويون يتقبقر ون حتى أمسوا بلاترتيب ولانظام فالتزموا ان يلتجئوا الى سيدان وكانت المدافع الالمانية تصب نيرانها المهلكة عليهم وكان

الالمان قد أحاطوا بالفرنساويين الذين قطعوا الامل من الرجوع

وفي أول النهار أصابت المرشال مكماهون قطعة من كرة محشوة جرحت جرحا بليفًا فتولى الجنرال و يمبغن قيادة الجيش الفرنساوي وكان الجنزال المذكور قد أنى من جزائر الغرب قبل ذلك بيوهين وكان لا يعرف مقاصد المارشال مكماهون في انتثال ولا فرق الجيش المتعددة ولذلك لا نتمجب من انكسار الفرنساويين انكساراً تاما و بعد ان قاتلوا ذلك القتال الشديد

وكان الملك غليوم حاضراً هذه المهركة ومعه البرنس بسمارك والكونت مواتك ومسيو فون و و الجنرال شردين و الجنرال فو رسيت الامركانيان وغيرهم من الضباط البروسيانيين كانوا جالسين على تل بالقرب من دونشري يشرف على كل الفرق البروسيانية ولما رأوا ان الالمانيين ناجحون طفقوا يتكلمون عن النتائج التي ربما كانت تنتج من ذلك وقال الكونت بسمارك انه لايظن ان الامبراطور نابوليون يسجن نفسه في سيدان اذ انه يمرف انه لايقدر ان مخوج منها اذا انكسر جيشه

أما الامبراطور فكان قد فعل ما كان يظن بسارك انه لا يفعله غير ان البروسيانيين لم يكونوا يعرفون ذلك ، هذا ولا نعرف ماذا ينبغي ان يفعل بعد ان يكون قد استند الى قوة جنوده غير انه ربما كان قادرًا ان ينجو بالهرب كما نجاعه (نابوليون الاولى) في موسكو فانه ترك جنوده و ولى هار با ولكنه لوفعل ذلك لعرض نفسه لملامة شديدة أما نابوليون الثالث كان يعرف انه لا يقدر ان أما نابوليون الثالث كان يعرف انه لا يقدر ان يدخل باريز مالم يكن منصورا والأولى كان عالما بان له عضدا عظما في فرنسا ولوفعل ما يجلب عليه اللوم وما أدرانا انه لو هرب نابوليون من سيدان الى باريز بعد ان قطع الامل من النجاح ليمكن من هنليص دولته من السقوط والمظنون انه لو هرب اليها ربما كان أمى المجلس الحربي بقطع رأسه أو بقتله رميا بالرصاص في باريز

وفي الساعة الخامسة بعد الظهر دخلت جنودالفرنساويين المتقبقر ين سيدان ولما

رأى ملك بروسيا أنهم لا يطلبون التسليم أمر بان يصير اطلاق الكرات المحشوة على المدينة و بعد مدة قصيرة انتشبت النارفيها في أماكن مختلفة واحترقت قرى كثيرة عباورة لها ثم أمر الملك، بمنع اطلاق الكرات وارسل قائداً اسمه فون بر وسارت. حاملا راية الهدنة ليطلب تسليم الجنود والقلمة . وقد قالت جريدة البال مال كازيت نقلا عن مكاتبها أنه جاء كولونيل فرنساوي ومعه أثنان من الجنودالبروسيانيين ليطلب التسليم وانهقيل له أن أمرا عهما كهذا ينبغي أن تكون المخابرة فيه بواسطة أحداً صحاب المراتب العالية وانه يلزم ان يرجع و يخبر القائدالفرنساوي آنه اذا لم يأت أحد من ذوي المناصب العالية يصير اعادة اطلاق المدافع البروسيانية وانه لا يمكن قبول شيء غمير التسليم بلاشر ومل و بعد أن رجع هذا الكولونيـل ذهب الليوتينان كولونيل فون بر وسأرت الى سيدان فعند ماأتى المدينة أتي به الى حضرة الانبراطور الفرنساوي فاندهش عند مارآه فسأله عن مأموريته فأخبره عنها فقال له ان يتخابر مع الجسنرال و يمفن الذي كان متوليًا قيادة الجيش عوضًا عن المارشال مكما هون وحينئذ أرسل الامبراطور معاون حربه الجنرال بل مكتوب خصوصي الى ملك بروسيا وعندالساعة السابعة بمد الظهر وصل القائدان المذكوران ولكن فون بروسارت وصل قبل الجنرال ريل عدة وجيزة وعرف الملك من فون بر وسارت ان المبراطور فرنسافي سيدان وعند ماوصل الجنرال ريل نزل عن ظهر جواده وسلم الملك تحريرا وقال له انه بتسليمه هـ ذا التحرير قد قام بمأمو ريته . فقال له الملك قبل ان يفض التحرير ألا تعلم انني أطلب شروطا . أولا ان يسلم الجيش الفرنداوي سلاحه و بعد ذلك فض التحرير وقرأه ومايأتي هو ترجمته : عا انني لم أقدر ان أموت في قيادة جيشي أضع سيني عند ماعتاب جلالتكم · انتهى · ولم يطلب شيئًا ولا سلم تسليما مشر وطا ولكنه ترك كل ذلك الى الملك . فكتب ملك بر وسيا جوابا فتتصرا مآله أن كيفية اجماعه بالامبراطور كدرته كل الكدر وأنه برغب أن يرسل اليه رجلا مفوضاً التفويض التام لتصير

المخابرة معه بامن النسليم . ثم ان جلالته فوض الجنرال فون مولتك تفو يضاً ناما بالمخابرة بهذا الشأن وأمر البرنس بسمارك ان يلازم مولتك ايفصل ما ربما كان يازم فصله من للسائل السياسية . ثم ركب الملك مركبته وسار الى فندرس في جنوبي سيدان فوصل اليها قبل نصف الليل بساعة وكانت المساكر تحييه بالنشائد الالمانية وباصوات الفرح والترحاب أما الجنود الذين بلغهم خبر تسليم سيدان فكادوا يطيرون فرحاظانين ان الحرب قد بلغت النهاية وأنهم عن قريب سيمودون ظافرين الى المانيا ولم يخطر لهم ببال الاخطار التي كانوا مزممين أن محتملوها وقد قيل أنه قد أشتد فوح الجنود حتى أن الذين كأنوا في حالة النزع منهم مطر وحين في ساحة القتال اشتركوا معهم بالسر وروقد كتب الدكتور روسل ان قائدا بروسيانيا أخبره انه رأى جنديًا بروسيانيًا طويل القامة كان مطروحا على الارض وهو ماسك جنبه يده من شدة الألم نهض عند ما عرف سبب أصوات الفرح وصرخ صرخة السرور ورفع يده وحركها فانفجر الدم بغزارة من جراحه فسقط مائدًا على جثة رجل فرنساوي . وعندماوصل ولي عهد ملك بروسيا الى شينوري ليسترم ذلك الليل فيها أقيم لهاحتفال عظيم كالاحتفال الذي أقيم لابيه ﴿ وَكَانَتُ الْجِنُودُ مَصَفُوفَةُ صَفُوفًا فِي الشَّارِ عَ الذِّي كَانَ البَّرنسُ نَازُلًا فَيهُ وَفِي أَيديهم المصابيح التي كادت تصير الليل مهارًا حتى ان أهالي القرى لحوفهم من المنتصرين أظهر واسر ورهم بستقوط الامبراطور وأضاء واالمصابيع في بيوتهم ، وعند ما جلس ولي المهد ليتناول الطمام أخذ الكاس شار باسرأبيه الملك وسر الجنود من الشمبانية التي كانت معدة للامبراطو رنا بوليون وكانت قد نهبتها فرقة من الدراكون البروسيانيين وصرفوا ذلك الليمل بالفرح والسرور منتظرين بفروغ صمر أخبار الفعد . أما المعركة الشديدة التي حدثت عند سيدان فهي من اشد معارك هـ نده الحرب وكانت الدائرة تدور تارةً على الفرنساويين وطوراً على الـبروسيانيين غير أن المظنون ار الفرنساويين كانوا غير قادرين علي كسر اعدائهم ولو افرغوا كل جهدهم ويقي مكماهون

قائداً لهم لأن ظروفهم كانت لاتساعدهم على ذلك . أما الممركة فبقيت في جوار بالو الى ان كانت قد انقطعت من غير جهات وقد قال البافاريون ان الامبراطور بابوليون قال في هـ ندا المكان انه في الجيش كجندي من جنوده وليس كقائد ولذلك سار مع صف كان يسير ايماجم الالمان وكانت جنود هذا الصف من بقايا فرق كثيرة ابادها القتال. فنشط الامبراطور الجنود فتنشطوا بمسيره معهم وابئن كان كواحدمنهم وساروا مستندين الى الشجاعة التي يحق ان نسميها شجاعة فرنساوية غيرانهم لميقدروا ان يثبتوا والكرات المحشوة المندفعة من القمم تسقط مع رصاص البنادق كانها بردينصب من السحب وقد كتب اللكتور روسل مكاتب التيمس أن الكرات مع الرصاص كانت تسقط حول الامبراطور وانه سقطت كرة محشوة بالقربمنه وانفجرت فامسى في وسط دخانها ٠ فتوسل اليه الضباط الذين كانوا حوله كثيراً ان يرجع فرجع ودخل البافاريون بالووشرعوا يقاتلون الفرنساويين عندحواجز القلعة ، اماالجنرال وعبفن الذي تقلد قيادة الجيش بعد أن جرح مكما هون فقال أن ساعة تلك المعركة كانت الساعة الفاصلة بين الفوز والهلاك وهي الساعة التي يلزم ان يصير فيها خرق صفوف الاعداء ولو حدث مهما حدث وقد قال هذا الجنرال انه لم يجب طلبه غير الفين من ذلك الجيش الذي كان عدده تسمين ألفًا وكان منسه نحو عشرين ألفًا في اسر الالمان ونحو عشرة آلاف قتيل وجريح فامست البقية وقدرها ستون ألفامن الجنود الغير المنتظمين والمصابين بالويل والمتعبين الذين كانوا يريدون أن يقاتلوا ذلك القتال المهلك ولكنهم كانوا يخافون أن يشرعوا فيه وعلى الخصوص بمدان باتوا هدفا لكرات المدافع الملكة التي سلبتهم شجاعتهم واضرت بالجيش الفرنساوي ضررا ادبيا اتي بنتائج اردامن النتائج المادية وقدقال الدكتور روسل ان العلاقات التي كانت جارية بين قواد الجيش الفرنساؤي والحنود كانت تبين ان النظام كان قد وقع فيه خلل قبل حدوث الحرب بزمان طويل فان الحندي كان يكره ضابطه والضابط كان يخاف الجندي و يخاف أن يجري عليمه

قوانين النظام لئلا يجاهر بالعصيان . هذا و يصمب على أن أصف وان اتصور ذلك المنظر المخيف الذي كان عند ماكسر الالمانيون الجيش الفرنساوي المفتقر الى النظام , وارجعه الى سيدان وتمكن من أن يطلق الرصاص عليه بسهولة فأن المدافع الفرنساوية أمست غير قادرة ان تحامي عن الجيش والمدافع المقامة على حواجز سيدان وحصونها كانت مدافع صغيرة ضعيفة من المخترعة سنة ١٨١٥ أما المدافع السكبيرة فكانت قليلة جدا و بماان الالمان كانوا قدأقاموا فيشاطئ نهر الموز الجنوبي أمست سيدان مكانًا معرضاً تماماً لهجوم جيوش الاعداء ولها سور يعيق حركات الحيوش و يوقعها في ارتباك اما الامبراطور فدخل المكان لالينجو من الخطر ولكن لينجو من ازدحام العساكر الضميفة وكانت كرات البروسيانيين والبافاريين المحشوة تتساقط كسقؤط المطرفي سيدان التي بات اهاليها فيخوف عظيم فانهم لم يتمكنوا من الفرار . وأقام الجنود الحرب خارج المدينة المذكورة منذ الصباح بدون أكل ولم يصادفوا في المدينة ما يقوم بسداحتياجاتهم فباتوا فيغضب وهيجان مخيف يلومون قوادهم ويمصون أوامرهم وكان كلما سقطت كرة محشوة فيالمدينة اشتدغيظهم وغضبهم وسقطت كرة في مخرن فيه مواد قابلة الاشتمال فارتفع لهيب مخيف في الهواء برهة ومعه دخان كانه غيم أبيض كثيف وغطي نصف المدينة ولما رآها الفرنساويون خافوا وظنوا ان المهمات قد احترقت ، اما الالمانيون ففرحوا بذلك على أنه لم يتبع هذا اللهيب صوت وفي تلك الدقيقة صار التصميم على تسليم سيدان وكل مافيهاللمنتصرين فان الفرنساويين كانوا يعتقدون بانهم لايقدرون ان يدافعوا وينجحوا وان اطالة زمان الصدام تأتيهم بالويل والخراب

وانتشر خبر تسليم الامبراطور في كل ممالك اوربا وغيرها وكانت الامم تسمعه بعجب واندهاش فظن الالمانيون وغيرهم ان التسليم يأتى بصلح قريب وكان الجنود الفرنساويون في ميدان الحرب يعتقدون هذا الاعتقاد اماملك بروسيا وولي عهده ومشيروهما فلم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد لانهم كانوا بعرفون ان بازين كان لا يزال

في ميتس وممه جيش جرار وانه ولئن كان محاطاً بالاعداء كان قادراً ان يخرق صفوفهم و ينجر بجيشه و كانوا يعرفون ان بابيز كانت شارعة في التأهب وان ارادة باريز هي ارادة فرنسا ومع أنهم كانوا يقولون ان هجوم المسكر الفرنساوي هوهجوم النمر الذي يهجم على فريسته هجوماً مخيفاً فان صد وخابت مساعيه ارتد زائراً وكان القواد الالمان يعرفون ان في هذا القول صحة وكانوا يعرفون ان الامة الفرنساوية لا تطيق ان ترى عدوها في بلادها وانه راما كانت تنهض كام الترد الفاتحين عوضاً عن أن تسقط بتسليم امبراطورها الذي كان يكرهه كثيرون من بلاده و بناء على ذلك كان ولي عهد بروسيا وقواده يشكون في ان متاعب يوم سيدان كانت نهاية مناعبهم وقد صادفوا بعد ذلك مابرهن لهم على صحة ماخطر ببالهم

هذا وربماكان المطالع بحب ان يطالع الاخبار الآتية التي قررها رجل فرنساوي كان مع الجيش في سيدان وماياً تي هو ترجمة كالامه:

ان الامبراطور الذي ذهب الى ساحة الحرب باكراً في الصباح رجع في الوقت الدي رجعت فيه انا ومن في الشوارع ومعه اعوانه وكان أحد أصدقائي بالقرب في بلاستوران عند ماسقطت كرة محشوة تحت حصانه وانشقت وقتلت حصان جنرال كأن راكباً وراءه ولم يصبهما ضرر غير ان الامبراطور التفت الى القائد وتبسم الما صبديقي المذكور فظن انه رأي دموعاً في عيني نابوليون وانه أي الامبراطور مسحها علامس كفه وعند ذلك أخذت الكرات تسقط في شارعنا ومنزلنا فوقنا تحت مكان ذي سقن حجري لنحمي أنفسنا من الكرات الساقطة وبينها نمن واقفون منتظرين سقوط الكرة المحشوة التي تهدم سقفنا المذكور وترسلنا الى عالم الارواح مر المنزل وعبفن وكان يجتهد في ان يجمع جيوشه و يشجعها وصرخ قائلا فلتعش فرنسا هلموا الى الامام ولكن لم يكن من محيب تم صرخ قائلاً أن باذين يهاجم مؤخرة البروسيانيين وكان قد سمع الحيش بهذا الخبر غير الهم لم يصدقوه الا بعدان سمعوه من الجنرال

المذكور وهوقائد الجيش العمومي وعند ذلك اجتمع بعض ألوف اليه وساروا وراءه الى خارج المدينة وعند ذلك اشتد أمل القوم وأخذنا نؤمل في تخليص المكان غيرانه السوء الحظ كان ذلك الخبر كذبًا ناتجا عن محبة وطن فان الحبرال ويمبفن المشار اليه كان ها مُجا ومضطر بَا ومكدراً وعزم خلافا لرأى الامبراطور على ان يجمع اليه بعض القوم ويصادم الألمان والظاهر أنه لميكن يعرف أنه كان محصورا ضمن سور من رجال الاعداء عدده ٣٠٠ ألف رجل وكان صوت البوق والطبل يرتفع من كل جهة ومن الذين اجتمعوا الي الجنرال صديق من اصدقائي اسمه ريني روكيرويل من جيش شاسورد امزيك فخرجوا جميماً من بورت دو بالووكان البروسيانيون قد دخلوا البيوت المجاورة للمدينة وأخذوا يطلقون النار على الفرنساويين من نوافذها وأقاموا فيالكنيسة حرسًا قويًا وأقفلوا أبوابها المتينة فارسل الجنرال ريني دوكير وي ليأ تيه بمدفعين فأماه بهما فحشوهما وفتحوا بهما الباب وأسروا من الكنيسة مائني جندي بروسياني ورجعوابهما ومع أن هؤلاء الفرنساويين اجتهدواكل الاجتهاد لم يات اجتهادهم بفائدة فالمزموا ان يرجموا الي سيدان وهذا هي من حوادث هذه المعركة الاخبرة . وكان البروسيانيون يطلقون الكرات الحشوة على سيدان فاخذت تسقط في المنازل وعند ذلك حدث ما تقشعر منه الابدان فان ولدا ابن صانع أثانا راكضا يطلب جراحا فان الكرة كانت قد أخذت رجل أيه ثم أصابت كرة رجل امرأة وأخذتها اما الصانع فات قبل وصول الجراح أم رجع الجراح الي المرأة وحملها ليمضي بها الى المستشفي وقبل ان خطت خطوة واحدة اصابتها رصاصة واماتتها انتهي

وقبل أن كتب الامبراطور الي ملك بروسياصارت اقامة مجلس حرب في سيدان و عا انه كان قد انقطع كل الأمل من الحصول على مساعدة بازين اجمع رأي القوم على وجوب التسليم لان المدينة كانت عرضة لمدافع المدو الذي كان قادراً ان يجعلها رمادا يوقت قصير باطلاق المدافع من التلال المجاورة لها وذلك بدونان يتمكن الفرنساويون من أن يصدوهم وليس ذلك فقط ولكن الجنود الفرنساوية جاهرت بالمصيان وهذا يبن هما قاله القواد الفرنساويون البروسيانيين عند ما اقيمت المخابرة عن التسليم فأنهم قالوا لهم اننا ولئن كنا قد عقدنا هدنة موقتة نخاف أن يطلق العساكر الفرنساويون البنادق على القواد البروسيانيين الذين بعث بهم الملك غليوم الى الامبراطور فابوليون حاملين الجواب على مكتوبه وقد قال مكاتب من مكاتبي الجرائد في سيدان عند ما تكلم عن الامور المخيفة التي حدثت في المدينة في ذلك الوقت بواسطة دخول عساكر الفرنساويين اليها ان جهنم حلت في سيدان

اما الامبراطور نابوليون فجلس ينتظر جواب ملك بروسيا فيساحة منزل الحكومة في سيدان وكان غائصاً في بحر من الحزن وعلى وجهه تلوح لوائح الياس وتبين للناظرين اليه أن الأضطراب والحزن تغلبًا عليه . ووقف بجانبه قواد حيشه وأعوانه مكدرين بسبب سوء حظ مولاهم وعدم توفيقهم وكان الحزن متفلبًا على كثيرين منهم ولما ورد جواب ملك بروسيا القاسي تردد الامبراطو رعن قبول شروطه الشديدة وكثيرون من قواده حاولوا أن يثبتوه في عزمه فأنهم ظنواكما ظن هو أنهم يقدر ون ان يحصلوا من الاعدا شروطاً أخف اما الجنرال ويمبفن فامناز بالشجاعة والصبروالثبات فقال للامبراطور لوكنت أنا جلالتكم لفضلت الموت على قبول هـ ذه الشروط المهينة غــير أن القواد الآخرين الذين كانوا يعرفون البلاد أحسن منه ويمرفون عدد مدافع الالمان وجيوشهم وضعف الجيش الفرنساوي وعدم انتظامه أكثر مماكان يمرفها الجنرال ويمبفن الذي كانقد أي فرنسا من الجزائر واستلم قيادة الجيش بدون أن يعسرف أحواله ولذلك أشاروا على الامبراطور ان يسلم حالًا بدون شروطًا وأنوابرسوم بينت سوء مركز الفرنساويين فاقتنع المجنرال النشيط والتزم أن يغير رأيه وعند ذلك قرروا شروط التسليم هذا ولا يلزم أن ننسي أن الجنرال ويمبفن كان قد أتى من أفريقيا وتقلد قيادة جيش مكسور نصف كسرة ومفسودكل الفساد . فعندما أمضي الشروط المذكورة قال

بكدر لا مزيد عليه ان اسمي سيبق متصلا بشر وط تسليم مذلة الى الابد . وعند ما بلغ باريز هذا الخبر أخد الفرنساويون يطعنون في الامبراطور الذي ولئن كانت أغلاطه كشيرة كان قد نفع فرنسا نفعاً لم يسبقه اليه قبله أحد من ملوكها منذ أيام شارلمان وسموه رجل سيدان وذلك ليسخر وا به وقالوا أنه جبان مع ان أعداءه كانوا يقولون أنه أبان من الشجاعة ما كان متجاو زا عدود الاعتدال والظاهر أنه حاول ان يموت المسكري مونا شريفا ولسكن بدون أن يصادف مقصده والدليل على غوت ما قاله في تحريره لملك بر وسيا

واشهر حوادث ذلك النهار المشهور هو حرق البافاريين قرية بازيل بالقرب من سيدان وقد حاول الالمان كل المحاولة أن يرفعوا عنهم عار هـذا العمل واكن بدون نتيجة وليس ذلك العمل الدموي الخالي من الشفقة العمل الوحيد الذي عمله البافار ون الذين قد تبين من منظرهم وتصرفهم أنهم أشد. خشونة من جميع الالمانيين . وقد قال ان الاهالي الفرنساويين أطلقوا عليم البنادق من البيوت مع أنه من واجبامهم المقررة في القوانين الدولية أن يحافظوا كل المحافظة على الحياد واذا قادهم حب الوطن الى ألاشتراك فيالحرب يمرضون أنفسهم للقصاص المعين لذلك أما الاهالي المهذكورون فينكرون اطلاقهم النار على الالمانيين ومعاملتهم الجرحي منهم بالقساوة التي أتهموا بها أما الحقيقة فستبغى مجهولة الى الابد غيير ان الظاهر انه بعد أن قاتل البافار يون قتالا شديداً جدا في شوارع تلك القرية الكبيرة فازواعلى أعدائهم وتمكنوامن أن يقوموا بثارهم ومن الانتقام من الذين قتلوا كثيرين من اخوانهم في العسكرية وضايقواعليهم كل المضايقة أحرقوا القرية وأحرقوا فيها اكثر الاهالي رجالاً ونساء وأولادا حتى ان الالمان أنفسهم يلتزمون أن يسلسو ان البافاريين تعدوا على حقوق الانسانية في أعمالهم الوحشية وسيحكم التاريخ بأن هذا العمل هو اكثر توحشاً من كل الأعمال الحربية التي تقررت في تواريخ القرون المتاخرة . وقد لام الفرنساويون بازين كل اللوم لانه تأخر عن أن ينجد الجنزال ويمبقن وحقيقة الاص لم تظهر بعد غير انه اذا ثبت ان بازين كان قادرا أن يخرج جيشه من ميتس بدون أن تضعف قوة ميتس بحيث يتمكن الالمان من المدخول اليها يكون قد قصر تقصيرات أتت فرنسا با كثر المصائب الني وقعت عليها مذاولا نعلم ماذا حمل المرشال مكاهون والامبراطور نابوليون على أن ينتخبا محلا كسيدان ليكون ملجأهم الوحيد حال كونهما يعلمان أنه مامن ملجأ لهما فيها والظاهر أن النحس كان قد را فق الفرنساويين في كل أعمالهم وأن السحد الذي كان يخدم جنودهم منذ اقامة الجهورية كان قد فارقهم فارقهم والمنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة فلاقهم فارقهم منذ اقامة الجهورية كان قد فارقهم فارقهم والنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة فلاقهم فارقهم والنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة فلاقهم فالرقهم والنافسة المنافسة المنافس

أما الملك غليوم وكل قواده الذين حضروا المعارك فكانوا يعرفون ان الجيش الفرنساوي والامبراطور باتوا في ضيق شديد وأنه بواسطة تسليم الامبراطور الذي كان بالاسم قائد الجيوش الفرنساوية ستنتهي هذه الحرب التي كانت دموية ولئن كانت قصيرة وكأنوا يظنون ان الامبراطور نابوليون الثالث كان لا بزال يتعاطى الامورالسياسية وان عقد الصلح لا يتم الا بواسطته ولذلك طلبوا اليه ان يسلم بلا شروط وقد قلنا ان الفرنساويين استصعبوا جدا ان يسلموا للالمان بالشروط المذكورة ولكن بعد التفكر رأوا انه ما من فرج لهم الا بالتسليم وعلى الخصوص بعد ان أخبرهم رسل ملك بروسيا ان مولاهم كان عازما على أن يجدد اطلاق المدافع على سيدان اذا لم يصر تقرير شروط التسليم قبل الظهرمن ذلك النهاروهواليوم الثاني من آب (اغسطس) سنة ١٨٧٠ وكان شروط التسليم قبل الاسوار يرون ان جنود الالمانيين كانت نازلة في كل محل حول المدينة وانهم اذا لم يساموا يملكون جميماً ظانين انهم اذا أظهروا استعدادهم للتسليم يتمكنون من اقناع الملك وو زيره الاول من أن مخفف الشروط .

وفي الساعة الخامسة أفرنجيه من صباح اليوم الثاني من آب ( اغسِطس ) ركب الامبراطور نابوليون من كبته وسار ومعه بعض أعوانه قاصداً مدينة دونشري وهي المكان

الذيءين لاقامة الخابرات عن التسليم فسأل الامبراطور بعض الالمان أين البرنس بسمارك فأجابوه انه في دونشري فسار اليها وقبل أن نهض الـبرنس بسمارك من فراشه دخل عليه ضابط وقال له ان الامبراطور نابوليون قد وصل الى هنا وانحضرته يرغب أن برى الملك فلبس بسمارك بكل سرعة ملابسه المادية وخرج ليقابل الامبراطور نا بوليون فلما دنا البرنس بسمارك من المركبة خرج منها الامبراطور نا بوليون فكشف البرنس رأسه ووقف وقوف احترام ورأسه مكشوف فطلب اليه الامبراطور نابوليور الساقط أن يلبس برنيطته فاجابه يا مولاي اني مقابل حضرتك كملك كما أقابل حضرة مولاي • وعند ذلك رجم الامبراطور الى مركبته وركب البرنس بسمارك جواده وسار بجانب المركبة وعند ما وصلوا الى خارج المدينة طلب الامبراطور نابوليون الى البرنس أن يقف عند باب بيت صغير فيه عائلة حائك فخرج أيضاً الامبراطور من المركبةودخل البيت المذكور هو والبرنس فجلسا على كرسميين داخل البيت أما أعوان الامبراطور فبقوا خارجه . وكان الامبراطور نابوليون لابسًا ملابس جنرال فرنساوي وكانت تلوح على وجهه لوائح الهم غير ان صحته كانت جيدة فقال للبرنس بسمارك انه كان قد أتى أيسلم نفسه للملك غليوم وطلب اليه أن يواجهه ولما تكلم معه البرنس عن نهاية الحرب أجابه نابوليون انه يسلم نفسه ويسلم الجيش في سيدان غير انه لا يقدر أن يعقد عهوداً ر بِمَا كَانْتُ لَا تُوافِقُ استعدادات الحيكومة في باريز اذ أنه كان مع الجيش كمتطوع وأن كل ذلك في يد الامبراطورة الوكيلة ووزرائها ثم طلب الى البرنس بسمارك أن يجمعه بالملك فاجابه بسمارك انه لابد من عقد شروط التسليم قبل وأن الملك بحب أن يخابربذلك الجنرالية الفرنساويين وأنه لابدمن أن يكون التسليم تاما لان الفرنساويين لم يكونوا قادر من أن يثبتوا ليغير الشروط .

هذا وقدوقع خلاف بين كتاب الجرائد في الكلام الذي جرى بين الامبراطور نا بوليون و بين البرنس بسمارك عند ما تقا بلاحتى ان الظاهر ان نفس البرنس المشاراليه

قد أخطا في مكان أو اكثر في نفس تقريره الرسمي عن هذه المقابلة فانه قد قال انه قابل الامبراطور في الساعة العاشرة ، أماكتاب الجرائد فقد قالوا انهما تقابلا بين الساعة السابعة والثامنية أفرنجية قبل الظهر والظاهر ان كتاب الجرائد قرروا الواقع بتبدقيق يفوق تدقيق البرنس بسمارك والبرهان خروج الامبراطور من سيدان الساعة الخامسة من الصباح وذهابه رأساً الى دونشري والبرهان الآخر الذي يسعف في اظهار صحة تقريرات كتاب الجرائد عن زمان مواجهتهما هووصول الامبراطور قبل خروج البرنس بسمارك من فراشه وقد قال البرنس ان المقابلة جرت في الخدع وليس في فسحته وكان هناك أي في مكان اجتماعهما مراسلاجر يدتين ورأياهما بدون أن يسمعا حديثهما وقد قرر أحدهما أنه أقيم حديث داخل الخدع قبل خروج الاممراطور والبرنس فهذايين لنا ان الانسان لايقدر أن يحمى نفسه من الغلط وعلى الخصوص فيالتقريراتالتار مخية واذا كان قد حدث ما قد حدث من الغلط في هذه الايام التي قد كثرت فيها وسائط الخابرات والانتقال فهاذا ياتري كان يحدث منه في الازمان التي لم يكن فيها من وسائط بلوغ الاخبار الصحيحة مافي هـنـه الايام • و ما أن هذه الحادثة هي من أهم حوادث المرب قد ترجمنا التقرير الرسمي الذي قدمه البرنس بسمارك الى ملك بروسيا بهذا الشأن وهو ما يأتى :

انني احتمعت بالامبراطور هذا في مخدع صغير من منزل حائك فيه مائدة واحدة وكرسيان وحدثته نحوساعة وكان محب أن محصل على شروط أسهل من الشروط التي طلبناها بخصوص تسليم الجيش أما أنا فتمنعت عن المفاوضة بهذا الخصوصاد أنه من الامور الحربية ألحضة التي تجري المفاوضة بخصوصها بين الجنرال مولتك والجنرال و عبفن وسألت حضرة الامبراطور هل عيل الى اقامة المخابرات بعقد الصلح فاجاب أنه لا يقدر أن يقوم بذلك اذ أنه قد بات أسيراً فسألت حضرته قائلا في يدمن تظن قوة فرنسا الاجرائية قدأمست فقال لي في يدال لحرائية ودأمست فقال لي في يدالحكومة في باريز و بعد الوقوف على هذا الامر الذي لا تقدرون

حضرته أن تقفوا عليه من التحرير الذي بعث به اليه الامبراطور أمس قات الامبراطور ان المركز اليوم هو كالمركز أمس أي أنه يتملق باهور حربية محضة واذلك بينت لمخسرته أن من واجباتنا الاولية الحصول بواسطة تسليم سيدان على كفالة مادية تكفل دوام التنائج الحربية التي بلغناها وفي مساء أمس تفاوضت مع الجنرال مولتك في امكان المتروط المعالي به بدون ان تغير بالصوالح الالمانية و بعد التبصر اللازم وجدنا انه لا بد لنا من ان نحكم باننا لا نقدر ان مخفف تلك الشروط وط وعند مادهب الجزرال مولتك الى حضرتكم بعد ان كان قد أتي من المدينة ليبلغ جلالته على طلب الامبراطور لم يكن قاصداً ان يعضد ذلك الطلب وهذا مما لا يخفى حضرتكم و بعد ذلك خرج الامبراطور الى الحتارج وطلب الي أن أجلس بجانبه امام باب البيت (كاترى في هذه المعبراطور الى الحتارج وطلب الي أن أجلس بجانبه امام باب البيت (كاترى في هذه الصورة) وسألني هل يمكن أن يصير السماح الحيش الفرنساوي ان يقطع حدود البلجيك الصورة) وسألني هل يمكن أن يصير السماح الحيش الفرنساوي ان يقطع حدود البلجيك ليصير أخذ سلاحه منه فوفي المساء الساء الى كنت قد تعامرت مع المنزال مولتك مهذا الشأن المي طرأت عليه وقال بتأكيدانه لم يكن راغباً في المرب ولكنه المزم أن يدخل فيها لما التي طرأت عليه وقال بتأكيدانه لم يكن راغباً في المرب ولكنه المزم أن يدخل فيها لما التي طرأت عليه وقال بتأكيدانه لم يكن راغباً في المرب ولكنه المزم أن يدخل فيها لما

وقد قال مكاتب جريدة الديلي نيوز الانكايزية الذي رأى الامبراطوروالبرنس يتكامان انه كان يسمع صوت البرنس عند ما كان يرفعه ليشدد تبليغ بعض العبارات وكان ينظر الرجل الساكن في المنزل الملاصق الذي اجتمعا فيه اليهما وهما يتكلمان من النافذة وقد قال هذا الرجل ان البرنس بسارك شرع يتكلم باللغة الفرنساوية فقال له الامبراطور سمعت انك لا تعرف حق المهرفة اللغة الفرنساوية ولذلك أطلب اليك أن تكامني باللغة الالمانية وقد قال المكاتب المذكور ان الامبراطور قصد اليك أن تكامني باللغة الالمانية وقد قال المكاتب المذكور ان الامبراطور قصد أن يتهكم على البرنس اذان المسبوبنديتي سفير فرنسا في براين كان قدأخبره بانه الترم أن يكتبها باللغة الفرنساوية .



الامبراطور نابوايون الثالث والبرنس بسارك بيده السيف

وبعد ان انتهت هذه المقابلة سار البرنس بسمارك قاصداً ان يقرر الماك ماجرى بينه و بين الامبراطور الذي سار راجه الى بغراليته والطاهر ان الجيش في سيدان في كل هذا الوقت كان ها فياً ولا بحب ان يسلم عير ان الالمان كانوا تاد أصاطوا سيدان بمداف حسنة وكثيرة حتى أنهم كانوا قادرين أن يطاقوها عليها وفي زمان قصير بيدا ان يخربوا كل ابنيها حال كون مدافع سيدان كانت صفيرة وقديمة ولا تقدران تدافع دقيقة واحدة ولو تمنع الفرنساويون عن التسليم لتحكن الالمان من قتل أكثر أهالى سيدان واليش بكراتهم بدون أن يتكن الفرنساويون من التسليم ولذلك اتفق القوم على شروط التسليم وامضوها مني قرية صنيرة اسمها فرنوا وهي قريسة من القوم على شروط التسليم وامضوها مني قرية صنيرة اسمها فرنوا وهي قريسة من وما ياتي هو ترجمة ما كما:

عا ان الجيش الفرنساوي اسمى محاطا بحيش يفوقه بعدده قد سلم نفسه اسير حرب وانه بما ان الجيش افرنساوى دافع عن نفسه عدافعة الابطال فسكل القواد والضباط الفرنساويين لا يسلمون أسلحتهم وأمتمتهم أذا تعهدوا بالشرف كتابة بأنهم لا يتقادون أسلحة ليحاربوا المانيا ولا يغملون مايضاد صوالح تلك البدلاد مادامت الحرب الجارية منتشبة الماكن الاسلحة والرايات والمهمات وغيرها فيصير تسليمها في سسيدان الى لجنة حرية تقام لذاك وان يصدير تسليم الدينة سيدان وقلعتها لغاية ٢ أيلول (سسبتمبر) اما القواد والضباط الذين لا يقبلون الشروط المقررة اعلاه فيصير اخراجهم مع اجنود المأخوذة منها أسلحتها الى المقاطعات الواقعة عند الموز بالقرب من أجز ليصير تسليمهم بواسطة قوادهم الى المأمورين الالمان ولا يقلو وراء الجيش غير و قساء الجراحين ليطبوا المجروحين

و بعد امضاء هذه انشروط نشر الجنرال ومبفن اعلاناً على الجيش الفرنساوي قال طم فيه أنهم قاتلوا من أول النهار الى الليلجيشاً يزيدهم عدداً بشجاعة لامزيد

عليها وأنهم أطلقوا أكثر رصاصهم و بادر وهم قبل أن ساموا و بما أنهم تعبوا كل التعب بهذا القتال لم يقدروا ان يجيبوا طلب قوادهم بمحاولة الوصول الى طريق مونتميدي لينضموا الى المرشال بازين و بما ان القواد بانوا غير قادرين على الخروج من المدينة وعلى الدفاع عنها المتزموا ان يقوموا بعمل مكدر وهو أن يخابروا العدو و ولما كان هذا العدو يتهددهم باطلاق المدافع على المدينة التزموا أن يقبلوا الشروط التى طلب اليهم أن يقبلوها بعد التخلص من العادات الحربية التي تخجل القواد في ظروف كهذه الظروف وهكذا قد صار تخليص كثيرين من هلاك لا ينتفع منه أحد وقد صار حفظ الجنود لينفعوا بلادهم في وقت مستقبل فهذا هو ترجمة ملخص الاعلان الذي نشره الجنرال ومبفن والمضاه كقائمقام حيش سيدان العمومي في وقت التسليم

وكان ملك بروسيا ينتظر في فندري ايري هل يقبل الفرنساويون شروط التسليم أو يرفضونها وطال عليه زمان الانتظار فركب مركبته وسار الى ميدان الحرب فالتقي بالجعرال مولتك فاخبره بان الامبراطور كان قد خرج من سيدان في صباح ذلك اليوم الساعة الخامسة وانه برغب في ان مجتمع به ، فعين الملك مكانا لاجماعهما في فرنوا واسم ذلك المكان شاتو بلفو وأي الملك هذا المكان وقت الظهر ومعه ولي عهده وحشمه وفرقة من الفرسان لتحرسه ، فوصل الامبراطور الى المكان المذكور بعد ذلك عدة قصيرة ومعه وأعوانه واجتمع الامبراطور والملك في مكان من ذلك المنزل والمكان الذي احتماعا فيه ذو منظر بهج فانه يري منه الوادي ومدينة سيدان

و بعث ملك بروسيا بتلفراف الي امرأته الملكة أوغوسطا قال فيه ان نابوليون منكسر الجانب ولكن لوائح الجلال لانزال تلوح على وجهه وكذلك لوائح تسليم أمره الى نصيبه وقال الملك المشار اليه في تحرير آخر بعث به الي الملكة اننا (أي الامبراطور نابوليون والكاتب وهو ملك بروسيا) حزنا جداً عند ماقابل بعضنا البعض الاخر في الظروف الحالية واني كنت قدرأيت نابوليون قبل هذه المرة منذ ثلاث سنين

فقط وكان في أعلي معالمي عظمته ولذلك لااقدر أن أصف الحاسيات التي شعرت بها عند مااجتمعنا الآن

وقد تقرر في افادة اخرى ان الامبراطوركان غير مضطرب في أول الكلام الذي جرى بينه و بين الملك وأنه قابل ملك بروسيا باحترام كثير وكله برهة قصيرة في قاعة خارجية ثم ذهبا الى مخدع آخر واغلقا الباب واجتمعا نحور بع ساعة . وعند ماخرجا ظهرت على الامبراطور نابوليون لوائح الكدر وتكلم مع ولى عهد ملك بروسيا وقال له أن الملك عامله معاملة حنو شديد وكرم اخسلاق . ومساح الدموع عن عينيه بقفاز احدى يديه الذي كان في يده الاخري وظهر اضطرابه مدة أنوان كثيرة وظهر عندذلك ان الملك كان قد عين قصر ولهلمشوه لاقامته وهو في كاسل وكان قد أقام في هذا القصر عم الاحبراطور نابوليون الملك جروم بونابارت من وستفاليا وكان اسمه حينئذ قصر بابوليونشوه . فطلب الامبراطور أن لا يصير الذهاب به الى ذلك المكان على مرأي من جيوشه وقال أنه يحب مجانبة المرور في البلاد الفرنساوية على قـــدر الامكان وأن يكون مسيره سريماً فصارت اجابة هذه المطلوبات حالاً بدون تردد . وسمح له بان يأخذ معه امتعته الخصوصية وحشمه ومركباته و بعض موظفي قصره . وعين الجئرال نويان البروسياني والبرنس سينار الذي كان كاتم أسرار سفارة بروسيا فيباريز ليكونا معاونين لحضرة الامبراطور نا بوليون

وقد كتب الدكتور روسل مكاتب التيمس الى هذه الجريدة تفاصيل الكلام الذي جري بين الامبراطور والملك عند مااجتمعا

هذا ولا يخفي ان البرنس بسمارك قال ان هذا الكلام هو كذب غير أنه عند ماسئل بعد ذلك عن هذا الكلام قال أنه لم يكذبه ولذلك نظن أن ماقرره الدكتور روسل الموما اليه هو مطابق للحقيقة غير أننا لانعلم كيف تمكن من أن يعرف هذا الكلام معرفة مفصلة وما ياتي هو ترجمة ماقرره:

انه عند ما اجتمع الأمبراطور بالملك ابتدأ الملك في الكلام وقال ان الله قد نصرني في حرب اشهرت ضدي و فقال الامبراطور انني لمأ كن راغباً في فتح هده الحرب ولكننى المزمت ان افتحها قياماً بحق ميل الامة وارادتها فقال الملك انني عالم بان فتح الحرب لم يكن ناتجاً عن مياك الى فتحها وهذا مؤكد عندي ولكنك فتحتها قياما بحق ميل الامة غير ان وزراء حضرتك هم الذين جملوا الامة عميل الميل الذي أنى بهذه الحرب و بعد أن صمت الملك برهة قصيرة قال ان الجيوش الفرندا وية قاتلت بهذه الحرب و بعد أن صمت الملك برهة قصيرة قال ان الجيوش الفرندا وية قاتلت فتال الابطال والشجمان في فاجاب الامبراطور هذا صحيح غير ان جيوش حضرتك منتظمة نظاماً مصدره الانقياد حال كون جيوشي خالية من ذلك النظام خلواً محملني على التأسف فقال الملك ان جيوش بروسيا كانت تجني المنافع من جميع الوسائط الحربية الجديدة فانها كانت لا تنفك عن اقتباس ا كتشافات ونظامات عميرها من الدول قبل سنة ١٨٦٦ و بعدها

فقال الامبراطور ان مدافعكم مكنتكم من الفوز فان مدافع بروسيا هي أحسن مدافع الدنيا ، فاتحني الملك قليلاً شاكراً الامبراطور وقال له اننا سمينا في سبيل الانتفاع من الختارات غيرنا ، فقال الامبراطور ان البرنس فردريك شارل مكنكم من الفوز في هذا اليوم فانه هو الذي استولي على مواقفنا فاجاب الملك متمجباً هل قالت البرنس فردريك شارل انني لم افهم المقصود من كلام حضرتك فان جيش ابني هو الذي اقام القتال في سيدان ، فقال الامبراطور ان كان ابن حضرتك قد أقام بالقتال أمس فاين ياتري البرنس فردريك شارل فاجاب الملك انه هو وسبع فرق من الجيش في فاين ياتري البرنس فردريك شارل فاجاب الملك انه هو وسبع فرق من الجيش في غير انه رجع حالاً الى نفسه وأخذ في التكلم ، فقال له الملك هل ترغب حضرتكم غير انه رجع حالاً الى نفسه وأخذ في التكلم ، فقال له الملك هل ترغب حضرتكم في عرض شروط ، فاجاب لافانني بلا سلطان اذانني اسير فقال الملك هل تسمح لي ن اسألك أين هي حكومة فرنسا التي اقدر ان اقيم الخابرات معها فقال الامبراطور



البرنس فريد ريك ابن امبراطور المانيا



مدفع المتراليوز

انها في باريز فان الامبراطورة والوزراء هم وحدهم الذين يقدرون ان يقيموا الخابرات اما أنا فامسيت بلا سلطان ولا اقدر ان اصدر الاوامر ولاان اقرر الشروط. وهذا نهاية حديث الامبراطور والملك و بعد ذلك خرجا من المخدع ، انتهى كلام مكاتب التيمس .

اما الامبراطور البوليون فنام في تلك البيلة في شاتو (قصر) بلفو وقد قال مكاتب جريدة الديلي نيوز الذي نام في الليل الثانى في نفس المخدع والسرير الظاهرات الامبراطور اشتفل في قراءة كتاب اللورداتيون المسمى نهاية البارون وهو في الفراش فانه رأي الكتاب المذكور مفتوحاً وموضوعاً على مائدة صفيرة موضوعة عند وسادة السرير وظاهره الى فوق وكان الشاتو (قصر صغير) لا يزال غير مخرب بايدي الجنود الالمانية ، غير انه في ٤ ايلول (سبتمبر) دخلته فرقة من البافاريين واضروا به ضرراً كبيراً وذلك بحسب عاداتهم الخشنة ، وهذا الشاتو هوللمسيو أمور الفرنساوي وهو تاجر خمر وكان خارج المكانهو وعائلته في الوقت المذكور ولما دخله البافاريون شرعوا يدققون التفتيش فيه طلباً للخمر فوجدوا كمية وافرة منها ولا يخفي انه بعدان وجدوا المطلوب شربوا منه الى أن سكروا

وفي صباح اليوم الثالث من (ايلول) سبتمبر سار الامبراطور قاصداً وللمثوه بعد ان اخرج من شوارع دونفري المركبات والناس لكى لا يعاق مسيرالمركبات الامبراطورية التي كان يسير امامها فرسان من الهثار الالمان لا بسين ملابس رسمية كاملة النقوش وكان الامبراطور راكبا مركبة ولا بسا لباس نائب جبرال غير انه لميكن كامل النقش وقد قيل انه كانت تلوح على وجهه الاخضر لوائح الهم غيرانه كان معتصا بالصبر الجيل وكان يرد سلام القليلين الذين صادفهم في شوارع المدينة الصغيرة بدون تردد اما اهالي المدن فلئن كانوا يشتركون في الاحزان مع المبراطورهم الساقط كانوا يخافون اما اهالي المدن فلئن كانوا يشتركون في الاحزان مع المبراطورهم الساقط كانوا يخافون الما اهالي المدن المكربات الكثيرة الخيار ميلهم له على مرأي من الحراس الالمان الذين كانوا يسيرون امام المركبات الكثيرة

المتناسقة وراءها على انه قد قيل ان أهل القرى الذين طالما أحبوا الامبراطورية حماً لامزيدعليه وعضدوها كل المضد كانوا يبكون ويصرخون قائلين فليعش الامبراطور وكان كثيرون منهم يقبلون صورته الستى كانت ممهم وهو مار من امام أبواب بيوتهم وكان الامبراطور محب أن يتجنب المرور في البــلاد الفــرنساوية فطلب هو وملك بروسيا الى حكومة بالجيكا انتسمح الاهبراطور أن يمر في بلاد البالجيك في طريق كلسل فاجابت طلبهما على الفور . وفي محطة جنيل اجتمع الامبراطور برهة قصيرة بابن عه البرنس بيار بونا بارت الذي اشتهر عما كمته وتخليصه بعد قتل مدير جريدة كان قد كتب مأأهانه و بعد ذلك تهدده . وقد كتب بعض الكتاب شيئا عن الكدر الذي خامرهما عند مااجتمعا غير اننا لانظن ان الامبراطور وابن عمه كانا متوادين ولا نظن أن أحدهما أظهر امارات الكدر للاخر . وقد قال البرنس بيار انه لم يحدث شيء من ذلك عند اجتماعهما ، واجتمع في مدينة ليج قوم في محطة الطريق الحمديدية ليشاهدوا الامبراطور الساقط ومعأن أهالي بالجيكا يحبون الفرنساويين لم يظهروا عندذلك شيئًا يدل على ميلهم وحبهم . وقد قيـل ان الامبراطور لم يتأثر من ذلك ولكنه أزاح سُـتار نافلة المركبة وأخد ينظر الى المتفرجين وهو يدخن . ونام في فرفيه في منزل المسافرين في المركبات البيخارية تجسار بدونأن يقيم في مكان اكتر من دقائق قليلة وفي يوم الاثنين الواقع في ٥ أيلول (سبتمبر)وصل الى ولهمشوه واستقبله الالمان في المكان المذكور استقبالا لا يقام الا لا كابر الملوك . فأنهم أقاموا فرقمة من الجنود فيالقصر المذكور ليستقبلوه . وضربت الموسيقي المسكرية نفمة الزافنسترخ ( وهي نفمة لا تضرب الا عند استقبال أحد العيال الملوكية) وسلم عليه بكل احترام حاكم كاسل وضباط الفرقة وغيرهم عند ما خرج من المركبة . وعند ما من بين الجنود المقامة لاستقباله سلمت عليه فسار بين صفوفهم الى أن دخل قاعة القصر الفاخرة وكان استقباله استقبال ضيف من اكرم الضيوف وايس استقبال أسمير . أما عدد أعوان الامبراطور فكان

٤٠ رجلا وكان معه خدام كثيرون فانزلوا جميعاً في القصر وقام الالمان بضيافتهم قياماً يما كي ضيافة الملوك وادخلوا الافراس التي أتى بها الامبراطور وعددها ٥٧ الى اسطبلات الخيل في القصر وادخلوا المركبات ورتبوا كل شيء ترتيباً يسر الامبراطور ويريحه وكان الظاهر انه حر لان يذهب حيما شاء فكان يركب المركبات و يسير حول القصر أوالى القرى المجاورة والمقصود ان الالمان لم يحرسوه ظاهراً ولا نعلم هل كانوا بحرسونه خفية أولا.

هذا وقد ذكرنا أن حالة سيدان كانت بئس الحال عند أقامة شروط التسليم فأن المنود الفرنساوية المكسورين كانوا في هيجان مخيف و محسب العادة شرعوا يصرخون ويقولون قدخانونا وكانوا يلمنون الامبراطور وقواده وجميع ضباطهم ويلمنون البروسيانيين و محلفون بأنه لابد من أن ينتقموا منهم فمنهم من بكي بصوت مرتفع ومنهم من كسر أسلحته وداسها نحبت رجليه ووقف بعيداً متفكراً كن بات في يأس . ومنهم من . حلتهم أحزانهم وجهلهم على أن يقولوا بانهم يفضلون الموت على التسليم ومنهم من حاول المصول على الفرج بالسكر وأخذ يسير في الشوارع مسيراً معيباً جداً . وحدث ما كان يكاد ينتج عنه نزاع كثير فان جنديًا فرنساو يًا رمى جنديًا بافاريًا بقنينة فأراد الالمان أن يقوموا بثار رفيقهم فأنهم قالوا ان الفرنساوي أهانه اهانة لا يجربها الامن كان جبانًا وعنه ذلك تقدم ضباط فرنساو بون وو بخوا الفرنساويين توبيخًا شديداً على ما كانوا يفعلونه ثم نظروا إلى البافاريين وطلبوا اليهم أن يعمذروهم وعنمد ذلك كَثْرُ التَّقْبِيلُ وَهُوْ الْأَيْدِي وَالْبِكَاءُ وَهَكُذَا خَدْ النَّرَاعِ الذِّي كَانَ يَكَادُ يُحَدُّثُ . وقد حور عضو انكليزي من أعضاء المجلس العالي الى جريدة التيمس ما يأتي مخصوص حالة سيدان فانه كان فيها في ذلك الزمان:

انبي أقصر عن القيام بوصف الاضطراب والارتباك الواقع فان الجنود قد خسرت كل نظامها وانقيادها وقد اختلطت كل الفرق الفرنساوية فترى الفرسان والمشاة

والمدفعيين مجتمعين مماً والافراس المشرفة على الموتجوعاً عملاً الفضاء بصراخها المحزن والمحيف واذاخرجت الى الشوارع ترى فيها جثث الخيل الميتة وترى المجروحة منهاوغير المجروحة تسير من مكان الى مكان بدون معارض وترى أفراساً كثيرة لا تزال موثوقة الى المركبات والمدافع وقد فعل فيها الجوع وحملها على أن تهيج هيجانًا مخيفاً وان تحاول جهدها للتخلص من رباطاتها ولكن بدون الوصول الى النتيجة أما الشتاء فهطل غريراً في الليل التا بعروم التسليم وكانت المساكر تمجلس منفردة أو أفواجاً أفواجاً في الشوارع وفي النوافذ وفي مداخل الابواب، وتحت القناطر ، أما أنا فحصلت باذن عجوز عرجاء على كرسي في بيتها فحاست عليه الليل بطوله ، انتهى ،

وقد قال غير هذا الانسان ان السيوف والبنادق والغدارات والرماح والحوذ والدروع والمدافع الراشة المكسرة كانت ترى في كل مكان من الشوارع وسقط من هذه الاسلحة في نهر الموز قدر كثير حتى انها سدت مجراه بعض السد فظاف فعلا أما الوحول في الشوارع فكانت سودا من البارود وكانت قطع الكرات ملقاة في جميع جهات المدينة والذي زاد تلك المناظر شناعة الجوع الذي يمكن من الجميع فان المجنود الترمت أن تأكل لحوم الافراس الميتة وأما أهالي المدينة ففرحوا بنها ية الحرب عندهم ولذلك استقباوا المنتصر بن أحسن استقبال وعاه وهم باللطف فان اطلاق الكرات على المدينة كان قد أضر بهم جداً وكان قد احترق بمض بيوتهم وقتل كثيرون منهم وكانت جثث القتلى من الاهالي ومن الجنود ملقاة في الشورع والساحات عند مادخل وكانت جثث القتلى من الاهالي ومن الجنود ملقاة في الشورع والساحات عند مادخل فرنساوي حدود البلجيك ومعهم مدافع كثيرة وسلموا أسلحتهم وفي اليوم الثاني تبعهم فرنساوي حدود البلجيك ومعهم مدافع كثيرة وسلموا أسلحتهم وفي اليوم الثاني تبعهم فرنساوي حدود البلجيك ومعهم مدافع كثيرة وسلموا أسلحتهم وفي اليوم الثاني تبعهم المنا المدينة عسلموا أسلحتهم وفي اليوم الثاني تبعهم المنات بالمحتهم وسلموا أسلحتهم وفي اليوم الثاني تبعهم المنات النسات النسات اللهان المنات ال

أما الجرحي الفرنساويون والبروسيانيون فارسلوا بالاسوة الى المستشفي العسكري

في نامور وكان الباجيكيون قد سلموا هذا المستشفى لمناظرة مأ موري الصحة وكانت حكومة بلجيكا قد قبلت بأن تسمح بتنفيد مماهدة جرت بين المتحاربين مآ لها أن يصدير الاعتنا بجرحى وأسرى الفريقين في بلاد بلجيكا بلا تمييز وصارت اقاسة المجنود الفرنساويين الغير الحجر وحين في نامور أما الضباط الفرنساويون فصار اطلاق سبيلهم بعد أن تمهدوا بانهم لا يخرجون من بلاد البلجيك وصار ارسال الالمان الى بروجز وفي صباح اليوم الثالث من ايلول (سبتمبر) استولى الالمان على مدينة سيدان وصار اخراج الجيش المأسور على الفور وفضل كثيرون من الضباط الفرنساويين أن يذهبوا مع جنودهم الى الاسر على أن يتعهدوا بانهم لا محار بون المانيا ولا يضرون بها مادامت مع جنودهم الى الاسر على أن يتعهدوا بانهم لا محار بون المانيا ولا يضرون بها مادامت هذه الحرب منتشبة وكان وقت ابتدا خروجهم وقتاً صعباً ولولا اجتهاد القواد الفرنساويين وجدهم لها الفرنساوية وأجرت تعديات كثيرة لتضاد شروط ائتسليم غير ان القواد الفرنساويين كانوا ثابين وشديدي العزم و

وكان الالمان يتجنبون أن يظهروا أنفسهم للفرنساويين ولذلك لميهرق دم في غضون التسليم ولم ولم الحيش المأسور من الحروج من سيدان الا بعد مرور زمان طويل فان عدده كان ٥٥ ألف جندي خلا عدد غفير من الحيل والمدافع والمهمأت وغيرها وصار ارسال الفرنساويين الى المانيا فرقاً فرقاً كل وم فرقة عددها عشرة آلاف جندي والما الفلاحون الالمان فكانوا يما ملون الفرنساويين بكل لطف ورقة وكانوا يخدمونهم في أمور كثيرة وهم مارون في قراهم و بهذه الواسطة خدهيجان الفرنساويين وضعفت حاسيات الكره التي كانوا يشعرون بها قبل أن صادفوا معاملة حسنة في قرى الفلاحيين وكانت النساء الالمانيات يطبخن لهمم طعاماً و يقدمونه لهم أينا وقفوا عن المسير و بعد مدة قصيرة اتفق الا سرون والمأسرون وعاشوا معابلب

وقد وصف مكاتب جريدة الديلي نيوز ميـدان الحرب في نحر بر بعث به الى الجريدة المذكورة ومايأتي هو ترجمته

ان الاماكن الكثيرة الخضراء والاشعجار في جوانب البل ، لانة بجثث خيل معلوط بمضها بالبعض الأخرو بجثث الجنود المدرعين فاز الفرسان المدرعين حاولوا بكل جد وشجاعة أن مخرقوا صفوف الالمان والكنهم هلكوا برصاص البنادق البروسيانية. هذا و يصحب على الانسان الذي ليس له اختبار في الأمور الحربية أن يعرف من آثار ميدان المرب في غد للمركة الاعمال والموادث التي يشير اليهاكل من تلك الا تار فان رأيت في مكان جئث افراس ميتة مما ومعيا خوذة أوخوذتان و١٠ أو ١٣ درعاً وطلا صنيرا كدورا وجثث ثلاثة فرسان مدرعين فاعرف ان القتال اشتدفي ذلك المكان وعند ماترى الارض مصبوغة بلون مسود فاعرف انه كان عليها مجروح انصب مقدار من دمه ثم نقل الى المبتشني واذارأيت سيوفاً كثيرة فيمكان واحدفاعرف ان جمهورا من الفرسان التي قتلت خيابا التزمأن يسلم في ذلك المكان، وإذا انتقلت الى حيث ترى الخوذ البروسيانية المداسة والمكسرة تري بمضها مثقو با بالكرات أو بالرصاص وعليها دم فاعرف ان الفرقة التي حاربت هناك قتل منها قوم واذارأيت خوذاً غير مثقوبة وليس عليها أثر الدم فاعرف أنها خوذ جرحي أوخوذ جنود خلصواخوذهم وهم بقاتلون ليتمكنوا من سرعة لملسير . وإذا رأيت الارض مهدة وحولها خرج جندي و بنادق وجبة واسعة وإناء الطبيخ فاعرف أن هـ قدا مكان جريج جرح جرحاً بليغاً فهادر رفاقــه الى أن ير محوه بالنوم على قدر الامكان . وكثيراً ماتري مظلة صغيرة حقيرة من ورق الاشجار والاغصان وهي تحيي الجريح وهو مطروح في ميدان الحرب من حرارة الشمس وترى منسوجا مرفوعا على بندقيتين والخرج وسادة وتحت هذا المنسوج جثة فاعرف انه توفي بمد أن حصل على اعتناء صديق صادق صادفه أو التزم أن يبمد عنه

وأفضل الاعمال عمل الذين ياتون ميادين الحرب ليعتنوا بالجرحى فان عملامة مهنتم في تعزية واية تعزية لذلك الجريج المنكود الحظ الذي بات مطروحاً بعيداً عن أهله وأقار به وأحسن هؤلاء الفاضاين الذين أتوا ميدان الحرب الخوان الرحمة والجراحون

الذين انتظموا في سلك جميات ساعدة الجرحى فانهم عملوؤن غيرة وشفقة ومن هؤلاء الدين انتظموا في سلك جميات ساعدة الجرحى فانهم من همن الاجانب الذين أتوا للمساعدة فيماتند بهم الله الانسانية

ولا بد من ان تأني عليهم كل الثناء لان نقل الجرحي الى القري المجاورة أوالى مظلات موقة كان جاريا بسرعة كافية حني انه لم يق منهم غير قليلين في ميدان الحرب الى اليوم الثاني صباحا . اما المجاريح فكانوا يتنون و يصرخون صراخ الألم عند ما يصبر نقلهم فنسأل الله أن يساعدهم و يصبرهم . اما جانب التل في الجهة الشهائية الغريبة من نقلهم فنسأل الله أن يساعدهم و يصبرهم نارجال والحيل . فالشاسور الفرسان وشاسور افريقية من الجنود الفرنساوية كانوا قد هجموا وهم مستترون بعض الاستتار بغبار افريقية من الجنود الفرنساوية كانوا قد هجموا وهم مستترون بعض الاستتار بغبار خيلهم وأرجاهم ولكنهم هلكوا قبل الوصول الى مرغوبهم فكذا نري في هذا المكان الفارس الغير المدرع متمرعاً على الارض وثوبه الرسمي اللامع مضرجاً بدمه وافراسا كثيرة من الخيل المكريمة مقتولة بكرات البروسيانيين ، ولما أتينا هذا المكان كان قد مات أكثر الجرحي من الرجال والحيل فرأينا قليلين من الحجاريح يتمرغون متوجمين وممهم حلقات بيضاء من بهم بسمد الاهمام باخوتهم في الاوجاع ، انتعي كلام مكاتب ويتمكن من أن بهتم بهم بسمد الاهمام باخوتهم في الاوجاع ، انتعي كلام مكاتب الديلى نيوز

و بعث الالمان بعشرة آلاف أو بعشرين ألف أسير من جيش سيدان الى المانيا دفعة واحدة على أنهم لم يرسلوامهم حراسا كثيرين غير أن الحواس كانوا متقلدين أسلحة كاملة أما الاسري فكانوا بلا أسلحة ، وقد قيل أن لوائح المزن كانت تاوح على أوجه القواد على أن الجنود كانوا يضحكون و يتكلمون فرحين وانظاهر أنهم سروا بالنجاة بلا جرح و بالخلاص من اخطار القتل والجرح في المواقع الآتية

وكان القتال منتشبا فيسيدان والمرشال بازين في ميتس ينتظر بفروغ صبر وصول

المرشال مكاهون ليخلصه من مركزه الردي، وفي ٣١ آب (اغسطس) رأي المرشال بازين اله لم محصل على المرغوب ولم يتمكن من الوقوف على خبر من جهة مكاهون فهاجم الالمان مها جه شديدة جدا محاولا خرق صفوفهم اذ انه كان يظن المهم قد قاوا لا نهم أرسلوا جيشا منهم ليمارض المرشال مكاهون في مسيره و فهاجم الفرقة الأولى من البروسيانيين وهي فرقة الجنرال كومار والفرقة الرابعة من اللاندوهر الواقعة في الجهمة الشرقية من ميتس وهاجم ها تين الفرقتين بجيشه جميعه فدامت المعركة النهار والليل بطولهما غيران التبيحة كانت ارتداد الفرنساويين الى المدينة من كل المواقف فان الالمان كانوا قد تمكنوا من أن يمكنوا مواقمهم وان ينظموا حالتهم حتى انه كان لا أمل من نجاح المرشال بازين بمهاجمتهم وان ينظموا حالتهم في أضعف جهاتهم وأصاب المرشال بازين بمهاجمتهم وكان يظن بازين بانه هاجمهم في أضعف جهاتهم وأصاب في ذلك غير ان الاسلاك البرقية البروسيانية كانت منظمة نظاماً متقناً جداً حتى انه كان يقدر الالمان أن يقوواجهاتهم الضعيفة بالنجدة قبل ان يتمكن الفرنساويين من مهاجمتها ما

وكان الالمان يقومون بحصر ستراسبرج بنشاظ لامن يد عليه وكان المحصورون يدافمون عن أنفسهم دفاع الابطال الباسلين حتي ان دفاعهم أدهش العالم قاطبة فرجوا لمهاجمة المحاصرين في ١ و ٢ أيلول ليلاً غير أنهم التزموا أن يرتدوا بعد أن تمكنوا من الوصول الى الدائرة الثانية من دوائر المحاصرين وقتل كثيرون من الفريقين لان القتال كان شديداً غير أن الفرنساويين لم يكسبوا شيئًا ينسبهم الذين قتلوا في سبيل هذا القتال و هذا و تمكنوا من أخذ محطة الطريق الحديدية واستولوا عليها برهة قصيرة ثم المزموا أن تتركه ها بعد قتال شديد

و بما أنه لم يرد اسعاف ولا نجدة للمدينة الجميلة امست في ضيق شديد فإن الإهالي الترزموا أن يبقوا في البيوت القوية السقوف غير أنهم الترزموا فيما بعد أن يخرجوا منها بواسطة طوفان نهر الرين الذي دخل هذه البيوت و رطب ارضها والترم الذين هدمت

بيوتهم ان يلتجئوا الى الكنائس وكانوا يقبرون الموتي فى المقابر خارج الاسوار فالتزموا أن يقبروها في جنات النبات داخل اسوار القلعة وفرغ الغاز من المدينة فامل الحاكم ان تضاء المدينة بتعليق مصابيع امام أبواب المنازل وخر بت الكرات البروسيانية المحمومية والهيكل نوف وهو أكبر كنيسة بروتستانتية في المدينة ذات الارغن المشهور والنقوش الجميلة ومكان الآثار وغيرها من أجمل منازل المدينة والكنيسة المشهورة في كل الدنيا المست خربة تنوح على رونقها

وفي ١٣ ياول (سبتمبر) أمر الملك غليوم الالمان الذين كانوا يوجهون مدافعهم الى الابنية الممومية والمنازل الخصوصية ان يمتنموا عن اطلاق الكرات على غير القلاع والحصون غير ان ورود هذا الامركان بعد ان وقع ضرر عظيم على المدينة ومع ذلك كان يظهر ان ستراسبرج ستثبت في الدفاع مدة طويلة وربما كانت شدة الصدام قد حملت الالمان الذين كانوا يقطمون الامل من فتح المدينة على أن يضروا بمنازلها الخصوصية وكانت هذه الحوادث تحدث في الاماكن المذكورة وباريز في اضطراب غريب فان الحكومة كانت تشييع اخباراً عن انتصار الفرنساويين انتصارات عظيمة لان على الخاص على الشعب و يمنعه عن الهيجان والظاهر انها نسيت انه لابد من ظهور الحقيقة وان ظهورها بعد ان تتأكد الامة انها والظاهر انها نسيت انه لابد من ظهور الحقيقة وان ظهورها بعد ان تتأكد الامة انها كانت مخدوءة محملها على ان تضطرب .

اما الحكومة الفرنساوية فلم تمكن الاهالي من الوقوف على حقيقة اخبار الفشل الذي لحق مجيوشها قبل أول ايلول (سبتمبر) وعند اعلان الحكيفية لم تقرر الحق ولكنها أخفت كثيراً منه وقررت ان مصدر الاخبار الواردة عن التسليم في سيدان وحصر ميس أغا هو مصدر غير رسمي ولايركن الى صحته ومع انهاقالت ان الافادات الواردة تبين ان الجيوش الفرنساوية صادفت و يلات كثيرة لم تقل ان هذه الافادات و ردت اليها ولكنها قررت انها افادات بروسيانية لا تصدقها وماياتي هو ختام الاعلان الذي أعلنته

الحكومة الفرنساوية بهذا الشأن وهوان الحكومة لاتقدران تكفل صحة هذه الاخبار بواسطة نشرها امامصائبنا فتكدرنا فاننا لانقدر أن نري مارأينا من الشجاعة واحمال المشقات يذهب سدي بدون أن نحزن جداً على ان هذه الامور الاتقلل نشاطنا ولحكم تزيده وتضاعفه مهذا ولا يحني ان الوزارة الحالية قد أجرت لفرنسا كل ماتسمح لها استعداداتها ان تجريه ولاتزال استعدادات فرنسا قوية فبالنشاط والانضام الى الامة تمكننا من الفوز و بناء علي ذلك نؤمل اننا بحوله تعالى سنتمكن من طرد العدو من فرنسا ، انتهى .

وهكذا أمست الامة مخدوعة بواسطة حمق وشر الذين كان من واجباتهم ان يبينوا لها حقيقة الخطر الذي يتهددها ولذلك لانعجب متى سمعنا انه عند ماوقفت الامة على الحقيقة وعرفتان حكومتها خدعتها باتت لاتركن الى تلك الحكومة الني غشتها عمداً . على ان الحكومة كانت تخاف من سوء العرواقب ولذلك شرعت في تحصين باريز بكل اجتهاد وفي الاستعداد اللازم لدفع المحاصرين الذين كانت عارفة بقدومهم وقرر المجلس القضائي وجوب مبادرة كل الأهالي الذكور المتزوجين والعزاب الذين سنهم بين العشرين والخس والثلاثين الى الانتظام في سلك العسكرية وفوض الحكومة الاجرائية ان تستخدم كل الضباط الاولين والثانويين حتى الذين بلغوا من السن الستين . اما الجنرال باليكاو فكان يخدع مجلس النواب بكتم حقيقة الخبر عند ماخطب فيه بهذا الخصوص كا خدعت الحكومة الامة ومع انه لابد منأن تكون الحكومة قد عرفت الحقيقة قبل ان خطب الخطاب المذكور لم يتردد عن ان يقول لاعضا المجلس القضائي ماياتي وهو: قدحد ثت حوادث مكدرة ( هـذاكلام عمومي صحيح غير انه قال بعد ذلك ) ومن واجباتي ان اخبركم انه حدثت معركة بين من ير وسيدان فصادفنا فيها نجاحاً وفشلاً فاننا كسرنا العروسيانيين في أول الام وطردناهم الى الموز ولكننا البزمنا في مهاية الامر أن نتقبقولان عدد جنود أعدائنا كان اكثر من عدد جنودنا . والنتيجة انه لم يتمكن المرشال مكاهون والمرشال بازين من أن يجتمعا بجيوشهما قبل مضي مدة وقد شاعت اخبار غير هذه وعلى الخصوص عن جرح المرشال مكاهون غير ان هذه الاخبار غير صادرة من ينبوع مؤكد ومع ذلك قد أمسينا في مركز صعب فلا يجب أن ننقسم . انتهى .

غمر ان الوزارة الامبراطورية المذكورة لم تقدر ان تخدع الامة زمانًا طويلاً فان الاخبار الحقيقية انتشرت في باريز ولماعرف الاهالي انهم كانوا مخدوعين وان جيوش فرنسا منذ أول القتال الى زمان ورود الاخبار اليهم لم تصادف غير كسر وويل ولم تفز الا في ممركة سار بروك التي لا تستحق الذكر صرخوا صراخا واحدا متضجرين من الدولة الامبراطورية فقال الموسيوجول فافر في المجلس القضائي قد خدعت الامة وأنه لما كان قد تأكد أنه لا يمكن اجماع المرشال مكماهون والمرشال بازين كان لا بد له من أرن يقيم الحجة على دوام الدولة الامبراطورية وطلب فيأول الامر الى الجنرال تروشوان يقبض على زمام الاحكام ولكن بما ان الامبراطور نا بوليون كان قدأقامه، نيساً للجنود وواليَّاعلى باريز وذلك في ١٧ آب (أغسطس)أجابه بأنه لا يقدرأن يحمل مسؤلية اجابة ذلك الطلب وعند ذلك صرخ القومقائلين « فليتنح َّ الأمبراطور »وأتي تروشو جهور قيل كان عدده عشرة ألف رجل وطلبوااليه أن يقبض على زمام الامور فاجابهم كما أجاب الذين سبقوهم. فاجتمت الحبالس العالية في نصف الليل وكان القوم خائفين ومضطريين وأتى بالجنود لتدافع عن الاعضاء والتزم الفرسان ان يصدموا الجهور مرات كثيرة وفي هذا الاجتماع قال الجنرال باليكا والمجلس القضائي أن جيش مكما هون سلم وان الامبراطور نابوليون سلم نفسه أسير حرب الى ملك بروسيا فاشتد الهيجان حتى المزم الحبس أن يمتنع عن المفاوضة وطلب الى المجلس أن يجتمع فياليوم الثاني ليتبصر في النتائج المضرة التي ربما كانت تعقب ويلاكذلك الويل وقال الموسيو جول فافران الامبراطور وعائلته قد خسرواكل الحقوق التي تقررت لهم نظاما وطلب أن يصيراقامة

عمدة مجلسية لتدير الاعمال الحربية وتثبيت الجنرال تروشو في مركزه واليًا على باريز فمارض الموسيو بيكارالموسيو جول فإفر وعند ذلك ابتدأت أنوا الثورة التي أتت بنتائج مهلكة.

أما الذين كانوا يحبون أن يحافظوا على الاحوال المعتدلة فامسوا لا يقدرون أن ينفذوا غاياتهم الحسنة لان المحكان الذي يقيم فيه ألوف من الفقراء والاو باش الذين يكادون يموتون جوعاً لا يمكن أن يصير المحافظة فيه على الراحة في ظروف كهذه الظروف لان أوائك القوم يمتقدون ان الثورات تأتيهم بنفع بواسطة حصولهم على نهب وسلب لا يقدرون أن يحصلوا عليها في أيام الضبط والراحة ولذلك كانت باريزمستعدة أن تقيم ثورة لاية علة كانت .

وكان كثيرون من الهامة يتذ مرون من الدولة الامبراطور يتغيران يدالا مبراطور القوية كانت تصدهم عن تنفيذ غاياتهم التي كانوا يرغبون في تنفيذها قبل معركة سيدان بزمان ليس بقصير على أنه لما كان الامبراطور قدأمسي أسيراً و بات غير قادر أن مخمد نيران الثوره بالقوة أو بالملاطفة أو بغير ذلك من الوسائط السياسية التي لم يتمكن أحد من ملوك فرنسا من تنفيذها مثله منذ الثورة الكبيرة التي حدثت سنة ١٧٩ هاج الشر الذي كان خامداً بتلك الوسائطواضطرمت نيران الثورة المنحصرة أما الاصطلاحات التي قررها الامبراطور نابوليون في أواخر سنة ١٨٦٩ فارضت الذين محبون الراحة من الامة فانه كان قد قرر حكومة منتظمة وقبل أن يسوس فرنسا سياسة تشبه السياسة المفيدة وقبل شبوب نيران تلك الحرب التي أتت فرنسا بالاضرار المعلومة بمدة قصيرة أصبحت فرنسا في هدو وسكينة لم تصبح فيها منذ سنين كثيرة .

ولما وقف الباريزيون على حقيقة أخبار ويلات سيدان غضبوا ولاموا الامبراطور البوليون وهكذ تمكن أعداء الامبراطور وأعداء الراحة من اغتنام فرصة مناسبة لهم في زمار أمست فيه الامة في خطر مبين وفي احتياج شديد الى الاتحاد في مساعدة



المسيو تبيرس هو أول رئيس للجمهورية الفرنساوية بعد سقوط الامبراطورية الثالثة ولدسنة ١٧٩٧ واثنخب رئيساً للجمهورية في ٣٠آب(أغسطس)سنة ١٨٧٧وتنازل عنها في ٣٠كانون الثاني (يناير)سنة ١٨٧٣ وتوفيسنة ١٨٧٧



الجنرال باليكو

المكومة وهكذا كانوا يزيدون ارتبا كات البلاد وويلامها ويسعفون الأعداء بطلب اسقاط الدولة السائدة ومحاولة اقامة جمهورية وذلك بواسطة الشروع في حرب أهلية عند ما كان العدويقترب من ماصمتهم.

## ﴿ سقوط الامبراطورية واقامة الجمهورية الفرنساوية ﴾

وفي يوم الاحد الواقع في ٤ إيلول (سبتمبر) اجتمع المجلس القضائي ليبحث في حالة البلاد بالنظر الى ويلات سيدان المحزنة غير أن اجتماعه كان ليزيد ارتباك البلاد فأن الجنرال باليكا طلب الى المجلس أن يقيم حكومة أعضاؤها خمسة رجال ينتخبهم ذلك المجلس وان يصمر انتخابه رئيسًا لهذه الحكومة ، أما موسيوجول فافر فطلب أن يصيراسقاط حكومة نيابة الامبراطور وان يقام رئيسًا للحكومة الجنرال تروشو . أماالموسيو تييرس فطلب أنيقام مجلس ليسوس البلاد ويدافع عن الوطن ويقيم مجلسًا للتنظيم عندما تتخلص الحكومة من الارتباكات الجارية فصادق الجنرال باليكاعلى ما طلبه موسسيوتيرس غير أنه لم يقر قرار المجلس على شي فانفض بدون نظام ولم يجتمع بعد ذلك اجباعاً منظماً . أما وزراء الدولة الامبراطورية فاصدروا اعلانات وعلقوها على جدران المدينه ومآلما انه قد لحق بالبلاد ويل عظيم فانه التزم • ٤ أنف جندي فرنساوي أن يسلموا بعد أن قاتلوا ثلَّمائة ألف من الاعداء ثلاثة أيام قتال الابطال الاشداء وان المرشار مكما هون جرح جرحاً بليفاًوان الجنرال و يمبفن قرر معاهدة تسليم وما يأتي هو ختام الاعلان المذكور: ان باريز قدباتت فيحالة الحصار وقد صار الشروع في تنظيم قوات البلاد الحربية و بعد أيام قليلة سيجتمع جيش في ظاهر أسوار باريز وقد صار الشروع في جمع جيش آخر عند شطوط نهر اللوار ولا ريب في ان خلاص فرنسا متوقف على حبكم لوطنكم ونشاطكم واتحادكم . أما الامبراطور فقد بات أسيراً غير أن الحكومة متحدة مع أولياء الامور وشارعة في اتخاذ كل الوسائل التي تقتضيها الحوادث الجارية المهمة • انتهى ولم ينتبه الاهالي حق الانتباه الى همذا الاعلان غير أن باريز كانت في سكينة

غير اعتيادية وهذه في كالسكون الذي يسبق غالبًا الانواء . هذا ولا يخني ان يوم الاحد هو يوم سرور وحظ عند الفرنساويين وفي أول اليوم المه لك كور لم يخرج إلى الاسواق غمر قليلين من الأهالي وكانت كل الحوانيت مقفلة غير أن هذه الحال تغيرت دفعة واحدة فانه قبل الظهر بزمان قصير سارت فرقة كثيرة العدد من جنود الحرس الوطني فى بولفار مونمار ترومها جاهمير كثيرة من الاهالي من جميع الاصناف وكانت جنود هذه الفرقة متقلدة سلاحها الكامل وكان يظهر للحاضرين ان الضباط والجنود كانوا يسيرون مسير من كان ذا عزم ثابت وكانوايسيرون صامتين غيران الاهالي الذين كانوا معهم كانوا يصرخون قائلين فلنخلع الاميراطورية فلنخلع الامبراطورية فلتمش فرنسا فلتمش الجهورية وكان أولئك الجنود يسيرون بامر الجنرال تروشوايقيمواحول عجلس النواب غير انهم عند ماوصلوا الى بلاس دولا كونكورد صدر الام بان يقفواو يمتنعوا عن قطع الجسروالذي أمرهم بان يقفوا هو قائد فرقةمن الحراس الفرسان وهكذا كان يظهر أنه سينتشب القتال بينهما وأمر قائد الفرسان جنوده أن يجردوا أسلحتهم فجردوها فعند ذلك صرخ الحراس الوطنيون قائلين هلموا نتقدم غير انه بعد ذلك تخابر القائدان وارجع الفرسان سيوفهم الى اغمدتها وقطعت فرقة الحرس الوطني الجسر وهي تصرخ قائلة فلتعش الجهورية وسارت ونزلت بالقرب من مجلس النواب مع فرقة من الحِيش المنظم العامل وكان المجلس المذكور مجتمعًا . وكان في حديقة قصر التويلري وهو القصر الملوكي فرقة صغيرة من الجيش العامل المنظم وكانت تقوم بحراسة القصرالمذكور وظن القوم أن الهائجين من عامـة الاهالي سـيدخاون القصر المذكور ويهاجمون الفرقمة المذكورة على أن جنمدياً من جيش الزواف كان يطرب الجهور برقص رقصة اسمها عندهم كان كان وهكذا المتنعوا عن الدخول ، هذا وكان جمهور العامة محافظًا على الراحة وكان محظوظًا ومكتفيًا بان يصر خقائلا فتلمش الجمهورية اخلموا الامبراطور وبان يرقص رقصة الكان كان ويغنى اغاني تورات ويجلس تحت

الاشهجار ويضع من اوراقها فيبرنيطاته وكان كثيرون من النساء المدوحات السبرة والاولاد يسرون فيوسط هذا الجهوربلا خوف ومن هؤلاء القوم من نشر رايات حراء على اعمدة المصابيع والتماثيل وألزم بعض ضابطي باريز المتسلحين أن يسلموا عليها غمر أمهم سلموا وهم يقيمون الحجة على القوم ، ودامت الحال على هذا النوال الى الساعة الثالثة بعد الظهر وعند ذلك صار تغزيل الراية المثلثة الالوان من قصر التويلري وهذا يدل على أن الامبراطورة خرجت من قصر التوياري . وقبل ذلك بمدة قصيرة جداً وقع نزاع قليل بين بعض جيش الحرس الوطني وبين بعض الجيش العامل المنظم وصادم الجنود المنظمون الحراس الوطنيين بعض الصدام غير أنهم امتنعوا عن ذلك واتعدوا مع جنود الحرس الوطني وعند ذلك وصل كثيرون من الرجال الى عجلس النواب ومنعوا دوام اقامة المفاوضة في أمر الدفاع عن البلاد الذي صار الشروع فيسه قبل ذلك بيوم واحد وصعد الجمهور علي المنبر وجلسوا في عجالس النواب وقالوا باسم الجهورية ان النواب قد أمسوا معزواين من وظائفهم مع أنهم كانوا قد انتخبوا انتخابا

ولا يخفي ان هـذه من الامور المحلة جدا التي لآنوا فق روح الاشفال حتى اف كثيرين من رؤساً حزب الجهوريين منهــم الموسيو كلمبتا والموسيو اراكو أقاموا الحجة علي الجمهور ومع ذلك أصرعلى تنفيذ مقاصده ودق جرس الرئيس وتهدد الاعضاء ثم شرع فيان يغني أغنية المارسلياز وهي أغنية ثورة ثم قال ذلك الجمهور انه قد انتهت جلسة المجلس المذكور ولولا مبادرة بعض الاعضاء الى الهرب لما تمكنوا من الخروج بدون أن عزق الجهور ثيابهم وعندما خرج كل الاعضا الذين كأنوا يحبون المحافظة على الحالة الحاضرة اجتمع المعارضون وهم المعروفون بحزب اليسار وشرعوا في تقرير أسماء قوم كانوا قد صمموا على أن يقيموهم حكومة موقتة . فعينوا سبعة أو عانية رجال فحرج الجمهور وسار قاصداً الاجماع عند أوتل دي فيل وقرروا هناك

مرة ثانية أساء رجال عينوهم ليتقلدوا زمام الحكومة • وعند ذلك صرخ قوم قائلين أنه قد أعلن في الشوارع خلع الامبراطور واقامة الجمهورية فلما سمع الجمهور بذلك ضبح بأصوات الفرح وخرج الحراس الوطنيون من مواقفهم بالقرب من مجلس النواب وساروا في دوريفولي وكانت الجيوش النظامية العاملة تنضم اليهم وهم سائرون . وكان يظن الناظر أن الاهالي مشتغلون في أقامة الافراح بسبب تمكن الجيوش من الانتصارالتام على الاعداء ولو رآهم أجنبي بجهل سبب فرحهم لظن أنهم قد فازوا في الحرب وطردوا الالمانيين من فرنسا بعد ان شتتوا شملهم وما من أحد من الذين يعرفون الواقع يخطر له بيال ان عما كر الامة التي كانت غائصة في محار الافراح والسرور كانت منكسرة فيسيدان حال كون الوف منهم قتلي وجرحي وأمبراطورها ونحو مائة ألف من جنودها أسرى في بلاد أجنبية . واشتدفرح الأهالي حتى أنه كان يعانق بعضهم البعض الآخر في الاسواق ويبكون فرحا وكثير من النساء الكريمات كن يوقفن مركباتهن عرب المسير ويأخذن يدالجنود تنشيطا لهمومهنئة وشرع القومفي أن بهينوا الدولة الامبراطوية فاخدوا في قلب كل تماثيل العائلة المذكورة وفي طرحها في النهر بالاهانة والاحتقار وحاولوا الدخول الى قصر التو يلري لينهبوه على ان حراسه كأنوا قد أقفلوا الابواب فرجع القوم عنه . ووقع بينهم خلاف في أوتيل دى فيل على انتخاب راية الجهورية الجديدة ومنهم من قال ان الراية التي هي ذات ثلثة ألوان انما هي راية بلا أصل ولذلك يجب أن ترجع الراية القديمة البربونية وهي راية بيضاء فيها زهرة زنبق في الوسط ومنهم من قال ان تلك الراية هي راية مدنسة و بعد مجادلات طويلة قر قرارهم على المحافظة على الراية المنبي هي ذات ثلثة ألوان وهي راية الجمبورية والامبراطوية التي خرجت منهم مرتبن . وعند أقامة الحركمومة الموقتة قو القرار باطلاق سبيل المسيو هنري دور شيفور الذي كان مسجونًا وهذا المسيو هو محبوب جداً من العامنة وهو محرر جريدة فاطلقوا سبيله وأركبوه مركبة واجتمع الرجال وصاروا مجروه بها في الشوارع بسرور وفرح لا عن عليها وعند ماوصل الى أوتيل دي فيل قبل على مراي من الجمهور المسيو راسيل أحد محرري جريدته ودام الجمهور يسير بها على تلك الحال في أكبر شوارع المدينة الى أن خيم الظلام فعند ذلك أخذ القوم يحملون مصابيح مشتعلة وذلك ليرمزوا الى الجريدة التي كان محررها ذلك المسيو وكان اسمها لالانترن أي المصباح ودامت هذه الافراح تلك الليلة الخريفية البهجة بطولها وكان القوم مجلسون ويشر بون المسكرات ويدخنون ويتكلمون بفرح ويغنون ويضحكون فرحين بسقوط الدولة الامبراطورية وناسين كسر الجيوش الفرنساوية وفوز البروسيانيين وناسين كسر الجيوش الفرنساوية وفوز البروسيانيين .

وعند ذلك اجتم المجلس العالي وأقام الحجة على اعمال الاهالي وقال بعض الاعضاء المجلس القضائي خالفوا يمين الامانة للامبراطورية بواسطة خلعه ثم صرخ المجلس المذكور قائلا فليعش الامبراطور وقرر الغاء قرار المجلس القضائي لجهة خلع الامبراطور ثم انصرف المجلس العالي ولم يجتمع بعد ذلك وفي اليوم الثاني اجتمع المجلس القضائي اجتماع المحلس القضائي اجتماع المحلس العالمي ولم يجتمع بعد ذلك وفي اليوم الثاني اجتمع المجلس القضائي اجتماع المحلس العالمي ولم يجتمع بعد ذلك وفي اليوم الثاني اجتمع المحلس القضائي اجتماع عصوصاً وكان الموسيو تييرس قائمقام الرئيس فقرر أن يصير نشر الاعلان الآتمة ترحمته و

يا أيها الفرنساويون ، ان الاهالي قد أبطاوا سلطة مجلس لم يبادر الى أن يخلص البلاد وهي في خطر وقدطابوا جمهورية والجمهورية هي التي دفعت المهاجمين سنة ١٧٩٢ ولذلك قد تقررت وقد تمت الثورة باسم المحافظة على الحقوق والراحة العمومية ، ياأيها الاهالي احرسوا البلاد المسامة اليكم وفي الفد ستقومون أنم والجيش محق أخذار البلاد انتهى .

وامضي هذا الاعلان أعضاء الحكومة الجديدة الموقتة وهم الجنرال تروشو الرئيس وله سلطان تام للقيام بحق الدفاع وموسيوجول فافر وزير الخارجية وموسيو كامبتاوزير الداخلية ومعهم تسعة رجال أقل شهرة منهم أما موسيوجول فافر فكان رئيس حزب الجمهورية في المجلس القضائي مدة طويلة ولئن كان القوم لا يظنون أنه متقدم تقدما

كافياً في مباديه ليكون رئيس الجمهورية وكانت مهنته مهنة قانونية فانه كان من علماء النظامات والقوانين وكان من الذين قلبوا الملك لويس فيليب عن عرش فرنسا سنة ١٨٣٠ وأنشأوا الجمهورية سنة ١٨٤٨ ومما جعله ذا تقدم عند المضادين للإمبراطور هو اتقانه المجاماة عن الحكونت أورزيني عندما أقيمت محا كمته لانه حاول قتسل الامبراطور وصار قتل هذا الكونت قصاصاً سنة أ١٨٥٨ وهذا هو الذي جعله ذاشهرة وهو خطيب بليغ غير أنه ليس من رجال السياسة المشهورين بالحذق أما موسيو كلمبتا فهو أصغر رجال تلك الحكومة ومع ذلك المظنون أنه أحذقهم وهو من أهل المعارف القانونية والنظامية ومن أهل الغيرة والحاسة و عا أن الباقين لم يشتهروا وكانت دولتهم قصيرة لا يقتضي أن نذكرهم و وصارت اقامة عمدة الدفاع عن الوطن وكان موسيو قصيرة لا يقتضي أن نذكرهم و وصارت اقامة عمدة الدفاع عن الوطن وكان موسيو من أن يجوزوا الحصون والقلاع و يصلوا الى المدينة و عا أن القوم كانوا مصممين على من أن يجوزوا الحصون والقلاع و يصلوا الى المدينة و عا أن القوم كانوا مصممين على أن يدافعوا عن المدينة الى أن يقتل كل الرجال الباريزيين لم يصر الانتباه الى الماقيام عامورية موسيو روشفور المذكور قياما يمكنه من اظهار حذقه ومحبته لوطنه .

و بعد ذلك قرر الوزرا فض المجلس القضائي والفاء رياسة مجلس الشورى والمجلس العالي وقرروا أنه يسوغ لكل من أراد أن يعمل الاسلحة أن يعملها وعين موسيو أسين راكوحاكما لباريز ومعه موسيو فلوكي وموسيو برسون وعين موسيو كيراتري رئيسا للضابطين وقررت هذه الوزارة العفوعن جميع الجرائم السياسية فرجع كثيرون من المنفيين من مشاهير الرجال من أشهرهم موسيو فيكتور هيكو الشاعي العظيم وكاتب الروايات المشهور وموسيو لدور روان وليوس بلان وأتوا باريز بعد أن كانوا عائشين في المنفي مدة طويلة فانهم كانوا يحبون أن يشتركوافي هذه الاعمال الجديدة وأقاموا ولاة وحكاما في الولايات والمدن غير الولاة والحكام الاولين وصار ابطال وظيفة ولات وحكاما في الولايات والمدن عير الولاة والحكام الاولين وصار ابطال وظيفة عراس المدن بدون اقامة من يقوم مقامهم من الضابطين وسموا شوارع المدينة باسهاء



السيو كامبتا

جديدة فأنهم كأنوا يبطلون كل اسميذكر الاهالي بالامبراطورية أو بالامبراطورين. هذا ولا يخفي ان الامبراطورة أوجيني أمست فيم كز مضطرب في وسط الافرح التي أقيمت عند سقوط الامبراطورية • وفي يوم الاحد با كراً في الصباح قال موسيو دولسبس الذي فتح خليج السويس ان الاوفق لها ان تستعفى بالنيابة عن الامبراطور غيير أن الوزراء قالوا أنه لا يحق للامبراطورة أن تنوب عن الامبراطور في ذلك وأن هذا الاستمفاء بلا فائدة وثبتت الامبراطورة المنكودة الحظ في سياسة البلاد ثبا تاممدوحا في تلك الظروف الصعبة الى أن أمست وحدها فان أكثر مشيربها كانوا قد تركوها وعند ذلك خرجت من قصر التويلري ماشية وممها رجال قليلون غير أنها انفصلت عنهم بازد حام القوم في الشارع الذي مرت فيه وعنـد ما كانت مارة في وسط القوم عرفها ولد واحد فقط وقال هوذا الامبراطورة فلما سمع ذلك الجمهور قال هيا بها الى الكيلوتين وهي آلة الذبح . غير انها كانت من أهل الشجاعة فلم تضعف عن أنها ولم يظهر عليها شيء من لوائح الحوف فدخلت محلاكثر فيه الازدحام وغابت عن أعين الذين عرفوها وتمكنت من الوصول بسلامة الى بيت صديق من أصدقائها وتخبأت مدة قصيرة هناك وقال لها أصدقاؤها ان الاوفق أن تقلم عن الذهاب الى محطية المركبات البخارية لانه لاريب في أن القوم يعرفونها وأخيراً خرجت من باريز في مركبة بضاعة خصوصية وذهبت الى كاين وبقيت فيها ثلاثة أيام وليلتين وعندماخرجت منها سارت الى أن وصلت الى تروفيل وركبت باخرة السيرجون برجون وأما هذا السير فقيلها بسرور لا من يد عليه في سفينته .

أما أهالي فرنسا فسروا باقامة الجمهورية فان أهالي الولايات رأوا انه لا سبيل لهم الى التمنع عن قبولها . وعند ذلك شرع موسيوجول فافر في أن يطلب الى دول أوربا أن تعترف بالحكومة الجديدة وقال ان الامبراطورية وقعت من جرى ثقل عل أغلاطها وان ذلك تم بدون سفك نقطة واحمدة من الدم و بدون سلب حر يقرجل

واحد وأنه لميصر تكدير الراحة دقيقة واحدة وأن أهالي فرنسا الذين تمكنوامن النجاة من سياسة حكومة تبرهن على أنها أهملت كل واجبانها يهتمون بأمر بن وهما الحصول على القوة باحترام الحقوق وأخراج الاجانب المحاربين من الاراضي الفرنسا وية وان الجيش أظهر من النشاط والشجاعة مالامن يد عليه غمير أنه بات ضحية عدم أهلية قائده الاول وما يأتي هو ما قاله موسيوجول فافر عن ملك بروسيا وهو ان ملك بروسيها قد قال أنه محارب الدولة الامبراطورية ولا محارب فرنسا فقد سقطت هـذه الدولة ولذلك قد أنهضت فرنسا نفسها حرة فهـل برغب ملك بروسيا أن يداوم القيام محرب شريرة تضربه كا تضربنا اذا لم نقل غيرذلك وهل يرغب أن عكن عالم القرن التاسم عسر من أن يرى أمتين تهلك احداهما الاخرى حال كونهما تنسيان حقوق الانسانية والتمقل والمارف وتجران قتيلا فوق قتيل وويلاً فوق ويل • فان كان مرتضي أن يأخـ ذعلى نفسه مسؤلية ذلك وتهددنا فنحن نقبل تهديداته ونقابلها بحد السيف ونقول اننا لا نسلم باعطاء فتر واحد من بلادنا ولا باعطاء حجر واحمد من حصوننا فان عقد صلح معيب أنما يشير الى حرب قريبة الى الفناء أما نحن فنحب أن نعقد صلحًا دائمًا فان صوالحنا هي صوالح أور با والمظنون ان دول أوربا تقبل ما قد قررناه من أفكارنا بهذا الخصوص واذا أمسينا وحدنا لانخضع فإن جيشنا شديد العزم وقلاعنا فيها مهمات وزاد كثير وفضلا عن ذلك جميعه قدصمم ثلثمائة ألف مقاتل أن يعرضوا صدورهم لنار العدو الى أن يفنوا عن آخرهم انتهى ه

فهكذ خاطب موسيوجول فافر دول أور باولم ترد أجو بتهم حالا و نشرت الحكومة الجديدة اعلانات على الجيش والولاة مآلها يقارب مآل التحرير الذي بعث به موسيو جول فافر الى دول أوربا و بادرت الدائرة الفرنساوية من جمعية الفعلة العمومية الى نشر اعلان على الالمان مآله أنه لما كانت الامبراطورية قد سقطت كان لابد من أن يدعوهم ليلقوا عنهم أسلحتهم و ينضموا كاخوة الى الشعب الفرنساوي وذكر في هدا



المسيو جولفافر

الاعلان ان الامة الفرنساوية هي أخت كل الامم الحرة ومتحدة معها وانه لادخل لها في أحوال غير أمم وانه عند ما يعبر الالمان الرين الى جهة المانيا تمد يديها لمصافحة الالمان وتنسى الذنوب التي جملها الماوك الظالمون ترتكبها الى أن قال فيه : ومن واجباتنا أن نعلن حرية الامم والمساواة بينهم وأخويتهم وان نجعل دول أوربا دولة واحدة اسمها الدول المتحدة الاوربية ونصرخ قائلين فلتعش الجهورية العمومية

وعند مارجع موسيو فيكتورهيكوكاتب الروايات والشاعر المشهور من منفاه استحسن أن ينشر اعلاناً تحت اسمه فنشره وقال فيه ان الجمهورية قد اقيمت وانه قام بحق كلامه الى ان قال كلاماً مصدره الفلو الذي لولاه لكادت تكون كتاباته بلا عيب: ان تخليص باريز أنما هو عبارة عن أكثر من تخليص فرنسا فانه تخليص المالم لان باريز أنما هي عاصمة التمدن ومركز الانسانية ومدينة كذه المدينة لانمسي مفتوحة محرب وحشية وكذلك أني غاريالدى في فرنسا وقال للفرنسا ويين الجمهوريين أنهم مقدمة الذين يقلبون ظلم الممالك وحرضهم على أن محموا من الكدرا لحكومة التي بادروا الى اقامتها بعد ان كانت ساقطة و

وفي ٨ اياول (سبتمبر) بعدقيام الجمهورية الفرنساوية بهانية أيام عرفتها دولة امريكا وايطاليا واسبانيا وسويسرا وبورتفال اماانكلترا فتمنعت عن ذلك عنما كدراصحاب الصناعة والفعلة في انكلترا وقد قال مستر غلادستون و زير انكلترا الاول بهذا الخصوص انه لا يجب أن نفترف باقامة الجمهورية الفرنساوية الابعد أن تقررها الامة الفرنساوية بالانتخاب العمومي و بعد الانتهاء من نشر كتابات التهاني بقيام الحكومة الفرنساوية الموقتة الجمهورية في فرنسا ونشر الاعلانات منذا الشأن شرعت الحكومة الفرنساوية الموقتة في القيام بالاعمال اللازمة قياماً مستنداً الى الاجتهاد والكد، وفي ه ايلول (سبتمبر) اقام الجنمال تروشو في قصر التوياري الذي كانت قد أخلته الامبراطورية الفرنساوية وصارت المبادرة الى ارسال عدة من قبل الحكومة المذكورة الى مدينة طور لتقوم بالاعمال المبادرة الى ارسال عدة من قبل الحكومة المذكورة الى مدينة طور لتقوم بالاعمال

اللازمة اذا أمست باريز محصورة وباتت الحكومة المقيمة فيها غير قادرة على ادارة الاعمال في خارجها ·

وعند ماعرف امراء فرنسا المنفيون في انكاترا منذ مدة طويلة بال الدولة الامبراطورية قدسقطت بادروا الى المجيء الى باريز وطلبوا ان ينتظموا في سلك خدمة البلاد ليتمكنوا من الذب عن وطنهم ودفع الفاتحين ولو كانت الحدمة التي يمكنهم ان يحصلوا عليها من أدنى الحدمات وهؤلاء الامراء هم الدوق دومال والدوق دوشارتر والبرنس دوجوانفيل وهم من العائلة البور بونية الأو رليانية التي ملكت في فرنسا مدة غير ان الحكومة الفرنساوية كانت تعتقد ان وجودهم في باريز يكدر الجمهوريين و محملهم على أن لايركنوا اليها ولذلك طلبت اليهم باعتباران يخرجوا من المدينة فحرجوا بدون تردد وأتوا كالس وأقاموا فيها اقامة موقتة .

ولما سمع الجمهور يون في مدينة ليون و تولو زومرسيليا انه قدصارت اقامة الحكومة الجمهورية في باريز فرحوا فرحاً متجاوزاً حدود الاعتدال وعند ما سمع اهالي مرسيليا بويلات سيدان اجتمع قوم من عامتهم وهجموا على قاعة المالية البلدية وقطعوا وأس تمثال الامبراطور نابوليون و حرجوه في الشوارع وهم يدوسونه بارجلهم وطرحوا النسر وهو علامة الدولة الامبراطورية في البحر وكسروا كل العلامات الامبراطورية التي كانوا يصادفونها .

وفيه اياول (سبتمبر) تحقق الجنرال تروشو انه لابد من أن يأتي الالمانيون باريز فامر ولاة الولايات المجاورة لباريز أن يبادروا الى انشاء التنظيمات اللازمة للدفاع ودخل الحنوف قلوب كثيرين من أهالي فرنسا ولذلك هرب كثيرون منهم الى بلجكيا وانكلترا و بقيت مراكز الطرق الحديدية في باريز أيامًا كثيرة محلالازد حام اقدام الطالبين الفرار ولامتعتهم أما الذين هر بوا فهم الجبناء الذين لا يحبون وطنهم محبة صحيحة واجتهدت الحكومة الموقتة كل الاجتهاد في جمع كل ما تقدر أن تجمعه من الزاد وحيوانات الذي

داخل باريز خوفاً من الاحتياج الى ذلك في مدة اقامة الحصار فلأت غابة بولون وهي من الاماكن الجميلة المعينة للتنزه في باريز بالمواشي التي خربت كل حواجزها وأكلت مزروعاتها والنباتات الكثيرة الجميلة الموجودة فيها لان الحصول على مايقوم باود القوم عند ماينحصرون هواهم كثيراً من المحافظة على جمال ذلك المكان البهج وبعد ذلك بمدة قصيرة قطعت أشجاره وبان ذلك المكان الذي كان جميلاً جداً كانه قفي جدب .

وهكذا انفتحت أبواب جديدة للحرب لأن الألمان تمنعوا عن عقد الصلح قانه كان قد قال البرنس بسمارك الذي لا يحب الجمهوريات ولم يكن يعتقد بان الذين تقلدواسياسة فرنساكانوا أهلا لذلك: انه مصمم على أن يأخذ من فرنسا ولا يةالالزاس وولاية االورين فانهما كانتا ولايتين المانيتين ودخلتا فييد الفرنساويين بالفتح قبل ذلك بنحو مائتي سنة وان الالمان لم يرغبوا في الحصول على الولايتين المذكو رتين لانهم كانوا راغبين في توسيع املاكهم ولكن لانه كان من اللازم تقوية الالمان عند حدودهم واضعاف الفرنساويين في المكان المذكور واجتمع البرنس المذكور بمراسل من مواسلي الجرئد وقال له انه من الموافق ان نجمل الالزاس واللورين مملكة مستثلة واقعة بين لكزمبورج الى سو يسرا وهذا يمكننا ان نحمي كل الحدود الشرقيــة من فرنسا ولكن من ياتري يكفل قيام هـنـه الملكة على الحياد فان الاهالي يرغبون على الدوام ان ينضموا الى فرنسا لأنها المملكة التي كانوا منضمين اليها منذزمان طويل اما نحن فلابدمن أن نحصن بلادنا لنحميها من مهاجمات الفرنساويين . ومادامت ستراسبرج في يدها نكون نحن هدفًا لتعدياتها فانه ليس لنا قلاع في البلاد الواقعة بين الحدودو بين قلعة إلم المختصة بنا ولذلك اذا انتصرنا لابد من أن نأخذسترا سبر جوميتس وسنجمل ستراسبرج قلعة للدفاع كاجعلت انكلترا قلعة جبــل طارق لهــا وسيتذكر الفرنساويون هذا عند مانأخذ قلعتين من أحسن قلاعهم ولكن لما كان مؤكدا أنهم

لا يسامحوننا بعد ان كسر ناهم ذلك الكسر الشديد كان لا بد من أن نجتهد في الحصول على الضمانات المادية التي تحمينا من تعدياتهم في المستقبل .

و بعد ذلك اجتمع البرنس بسمارك بمكاتب جريدة الستانداردالا نكليزية وقال له في أثنا الحديث اننا لا يحب أن نزيد بلادنا لمجرد الحصول علي الزيادة فان وجود قوم يتكلمون اللغة الفرنساوية (معناه أصحاب ميل فرنساوي) بين رعايا المانيا هو من الامور المتعبة والمكروهة على ان هذه الحرب هي تتمة الحنس والمشرين حرباً التي فتحتها فرنسا على المانيا في مائة سنة ، اما الآن فيما أن الله قد ساعدنا في عملنا ومكننا من شفاء مرض الانشقاق الذي كان يضعفنا تمكنا من أن نذلها أشد الذل و ينلط كل من يؤمل بان يخمد غضبها و يرضيها ه

وبعدان نجح الالمان ذلك النجاح العجيب في سيدان بادروا بنشاطهم الاعتيادي وسرعتهم الشديدة الى القيام بمقتضيات الحال وسارت طليعة الجيش الذي كان في ظاهرالقلعة المسلمة في البلول (سبتمبر) قاصدة باريز و بعد ذلك بايام قليلة تبعها فرق من الجيش الثالث والرابع تاركين وراءهم قلعة ستراسبرج ومتس وتيونفيل ومن يار ولو نكفى وموثيدي وفردون وتول وسواسون ، وسار ولي عهد ملك بروسيا في جيشه في وادي المارن و ولى عهد ملك ساكسونيا في موتيرل وشارن و بري كونت ر و بر وقطع الجيش الثالث والرابع الطريق أى كل منهما قطع طريقا واحدة الى جهة مخالفة في ريمز وفي ه المولى (سبتمبر) نزل المنصورون في عاصمة ولاية شاميين الجميلة ،

وفي ذلك اليوم بعد الظهر ببرهة قصيرة دخل أر بعة فرسان بروسـيانيون المدينة المذكورة ووقفوا امام حانوت رجـل يبيع مأكولات وطلبوا شيئًا من الجبز فاعطاهم اياه صاحب الحانوت وقبض الثمن

وكان جندي فرنساوي واقفاً فطرح نفسه على الجندى البروسياني من هؤلاء الجنود وحلف بأنه لا يسمح له أن يأكل مااشترى فضرب الجندي الفرنساوي بطرف

غدارته وا كن لما رأى أنه لم يتركه أطلق عليه الرصاص وجرحه وعندذلك خرج الجنود را كضين وشرع فني يطلق عليهم الرصاص . و بعــد الظهر بثلاث ساعات رجموا مع فرقتهم فخرج حاكم المدينة واستقبلها وسلمهم المدينة تسلما رسميًا . و بعد ذلك بمدة قصيرة وصل قلب الجيش الالماني وكان عدده خمسة وعشرين ألف رجل وكان " ملك بروسيا يسير في مقدمتهم . اما ريمز فكانت غير قادرة أن تدفع هجوم جيش فاتم ولذلك دخلها الالمان وجملوها نهاية المرحلة الاولى من مسيرهم الى باويز و بعد أن ارتاحوا برهـ قسار وا قاصدين باريز بدون أن يصادفوا مصادمة تستحق الذكر غيير أن الفرنساويين كانوا بهدمون الجسور والالمانيون كانوا يقيمون ما يقطعون الأنهر عليه بدون صعوبة · وفي · ا أياول (سبتمبر) وصل الألمان الى كرسبي وكومبيان وهما بلدتان من ولاية اللوار التي تبعد عن باريز نحو ثلاثين ميلا الى الجهدة الشرقية الشالية وفي ١٩ من الشهر المذكور حصر الالمان باريز حصراً كاملاً وفي اليوم الثاني نزل ولي عهد ملك بروسيا هو وأركان حربه في مدينة فرساليا وكان معمه الجيش الثالث وكان نزوله فيها بعد ان أسر ألني جندي من جنود الحرس المنتقدل الذين كانوا يحرسون المدينة • وعقدالالمان وأولياء أمور المحل المذكور الشروط الآتيمة وهي . أولاً أن لايصير تمد على الاشخاص والاملاك والامتعة ولاا لحاق ضرر بالاعمال الصناعية الموجودة في ذلك المكان. ثانياً أن ينزل الجنود الإلمان في منازل المنساكر اما الاهالي فلزمون أن يفرغوا محالات للضباط وللجنود الذين لا بجدون محلا كافيًا في منازل العساكر ثالثًا أن يصمرالسماح للجنود المحليين وهمن غيير الجيش العامل أن يتقلدوا أسلحتهم ولمنفعة جميع الذين في المدينة صار تركهم ليضبطوها . رابعاً أن لايطلب الالمان الى الاهالي أن يدفعوا لهم أموالاً والمعن واجبات المدينية ان تقدم كل مايلزم للالمان اسدا حتياجات العجنود الالمانية التي تقيم في المكان المذكور أوالتي تمر به وذلك بالاسعار الاعتيادية

وفي و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ايلول (سبتمبر )المذكور انتشب قتال شديد بين الإلمان وبين جيش الجنرال دكر والذي كان نازلا في تلال حول جيوف في الجهة الجنوبية من باريز وكان ممتداً قليلا الى العجمة الفريية ومعان الفرنساويين كانوا قدأوقموا اضرارا كثيرة باعدائهم بالقتل التزموا فينهاية الامران يتقهقروا . اما بعض الجيوش الفرنساوية وعلى الخصوص جنود الحرس المنتقل فاقاموا للقتال في المواقع المذكورة كالابطال وتبتوا في مواقفهم ثباتًا عجيبًا غير ان الفرقة الاولي من الزواف طلبت الفرار بدون ترتيب وذلك قبل أن تطلق بنادقها اطلاقاً يسوغ أن يدعي اطلاق بنادق فرقه منظمه ودخلت باريز وفرائصها ترتمد خوفًا وأهالي باريز يستخرون مها ويو بخونها وصار القاء القبض على كثمرين من جنود هذه الفرقة الجبناء وصار قتلهم تأديبًا لغيرهم من الذين ر بما كانوا يهر بون مثلهم . فقلات هذه الكسرة جسارة أهالي باريز ولكنه لميطل ذلك فأنهم تشددوا وجدوا في سبيل القيام بما يلزم فأنهم كانوا يؤملون أنهم سيتمكنون من قهر المدو بواسطة الثبات والبسالة وكان الفرنساويون قد خربوا كل الاماكن المجاورة للمدينة لكي لا يجد الالمان محلات تقيهم من البرد فحر بواكل الاماكن والمنازل والابنية الواقعة بين باب نولي وبين باب ترن خلا الكنيسة المبنية ذكرى للدوق دورليان أكبر أولاد لو يس فيليب الذكور وأحرقوا الاحراش وجنات التنزه الواقعة بالقرب من المدينة ولم عتنموا عن احراق وهدم كل شيء كانوا يظنون ان هدمه واحراقه يضر بالالمانولو كان ثمينًا وجميلاً جدا . وقد كتب مكاتب إحدى الجرائد الانكلمزية بهذا الشأن ما يأتي وهو انني وقفت على سطح البيت الذي أنافيه فرأيت احراش ميسونس ومونمورنني وسان بري وسان كراسيون تحترق ومع ان الهواء يهب من الشرق والمطر بهطل غزيراً نشم وائحة النار المذكورة ونحن بعيدون عنها مسافة أميال كثيرة حتى اننا نكاد نختنق من رائحتها وقد رأينا بواسطة النظارة المكبرة بيوتًا كثيرة ومنازل جهيلة صيفية تخرب بالنار التي تصل اليها وقد استخدم القوم الزيت الامريكاني المعدني والقطران ليتمكنوا من احراق الاشجار المبلولة بماء المطر وأماأهالي بوندي فرأوا حرشهم وهو في حالة مخيفة جدا فان الاشجار كانت ناشفة ولذلك فعل فيها بسرعة الزيت المعدني والقطران واضطرمت النار اضطراما مخيفاً وتكاثف الدخان في أقل من نصف ساعة واجتمع بعضه الى البعض الآخر حتى أنه صار عموداً أسود وأحر محيطه أميال كثيرة وهو كانه ينطح السماء في وسط ليل مخيف و

وامتدت النار فوق الحفر التي حفرت بسرعة لدفن الدين قتاوا في المعارك التي حدثت في ظاهر المدينه وكانوا قد دفنوا في كل منها ٣ أو ٤ مئة جثة ولم يضموا فوقها تراباً كثيراً ولذلك انتشرت رائحة جثث الموتى الحترقة الى مسافة أميال كثيرة فانه الحمرقت مئات منها ولم يبق منها غير رمادها ولو قررنا ماحدث كا سمعناه من الذين عاينوه لاقشعرت أبدان مطالهيه فانه ممالا يحتمل الانسان أن يسمع وصفه بدون انزعاج شديد . ومع ذلك أخذ الفرنساويون يتكلمون عن ذلك ضاحكين بعد أن رأوا مارأوه من قبح منظره ولاعجب فان الفرنساويين طبعًا يقدر ونان يحولوا كل شيُّ الى مزاح ومع أن الخبر الوارد عن اقتراب الالمان من الماصمة كان محمل عموم الاهالي على ان يصممواكل التصميم على الدفاع عن باريز مهما كلفهم الدفاع عنها كان كشيرون من الاهالي يقولون بلا تردد أن الاوفق بعد ماحدث ماقد حدث عقد الصاح وقد بينت الحوادث التي جرت بعد ذلك أنهم كانوا مصيين لانه ربما كانت فرنسا قررت مع الالمان شروطًا أوفق لها من الشروط التي قررتها لانه لا يحنها أن تقرر شروطًا إردأ من تلك الشروط على ان الاكثرية كانت تطلب الحرب ولم يشتفل الاهالي الافي الكلام عن تصميم الباريزيين على طرد الالمان اليس فقط من باريز ولكن من كل فرنسا وشرع فيكتور هيكو المشهور بكتابة الروايات ونظم الشعر في أن يكتب كتابات مهيجة جدا ليبيج الفرنساويين وعلى الخصوص الباريزين للدفاع عن وطنهم والذب عن ذمارهم وليحرك غيرة الامة الانكايزية الني

كانت محافظة على الحياد التام حال كون جارتها فرنسا كانت قد باتت في ماباتت فيه واشترك كثيرون غيره من الكتاب في كتابة كتابات مهيجة وما يأتي هو ترجمة خطاب من خطب موسيو فيكتور هيكو المهذ كور المهيجة وهو منقول عن الترجمة التي قد نشرتها جريدة الجنة في عدد ٣٠ سنة ١٨٧٠ للميلاد .

ان موسيوهيكو يطلب الى الفرنساويين ان يدفعوا مهاجمات أتتهم بها سياسةلابد لهم فيها . وقال أنه من واجبات كل الامم أن تدافع عن باريز ليس لقيام صالح باريز فقط ولكن لقيام صالح العالم قاطبة • وقال بمد أن طلب الى جميع الاهلين أن يتقلدوا الاسلحة التي يمكنهم أن يتقلدوها وأن يدافعوا المهاجين بالنوع الذي يقدرون أرن يدافعوا به ٠ فليفعل كلرجل كما فعل كاميل دسمولنز وكل امرأة كما فعلت ثرواجن وكل شاب كما فعل بارا افعلوا فعال بونسيونل الاسد الضاري الذي عساعدة ١٠ رجلا قتل عشرين بروسيانيًا وأمسك منهم ٣٠ أسيراً . فلتقتلع شوار عالمدينة جيوش الاعداء ولتفتح النوافذ مصاريهما بفضب وهيجان • ولتدفع أعالي البيوت ما عكنها من اللبان ولتطرح الخادع أثاثها . ولتأتي غاضبات مسنات النساء ببياض لممه شاهدات على مأقد حمدت . فتصرخ القبور صراخ الهيجان . وليكن مؤكداً ان وراء كل سور يوجد سند وهو الامة والله سند الجميع · فلتقذف الارض في كلموضع لهيب النيران وليكن كل نبات كاتورن متقد . هاموا وأذيقوهم مرارة الاتعاب . وتكاثروا عليهم امسكوا حراس مهماتهم . واقطعوا حبال آثارهم واهدموا الجسور وخربوا الطرقات وافتحوا حفرا في أراضي فرنسا واملاؤها بمنيات البشر بحيث تصبح حفر ويل وهوان للبروسيانيين • البدار البدار الى اضرام نيران الحرب ليلا ونهاراً نيران حروب الجبال والسهل والاحراش • هاموا هاموا لا هدنة لا راحة لا نوم لنا . فان الظلم قد هاجم الحرية . المانيا قد هاجمت فرنسا .

فليذب ذلك الجيش العرمرم كما يذوب الثلج في أراضي فرنسا الحارة م هلموا بدون

أن يتأخر أحد أقسام البلاد عن المبادرة الى القيام بحق واجباته معيابها نقيم نزال البلاد الخيف • أما أنتم أيها المقاتلون الطوعيون الفير المنظمين فاسلكوا في ماتق الغابات، واعسبروا الأنهر واغتنموا فرص الظلمات والفسق • وامشوا قاطمين الاراضي دايين وزاحفين وحكموا توجيه بنادقكم وأطلقوها واخمدوا نيران الهيجوم • دافعوا عن فرنسا بشجاعة و بأس وحنو ، ياشحبي الوطن كونوا برد الويل لاتقفوا الاعند ما تمرون بالقرب من كوخ وقفوا لتقبلوا وجنة طفل نائم ، هذا الطفل هو المستقبل ، والمستقبل هو الجمهورية ، فالنا ولاأور با فلتنظر الينا ان كان لها أعين تنظر بها ، اذا أرادت أن تأتي الينا فلتأت اننا لا نطلب مساعدة ، اذا كانت أور با خائفة فلتبق اننا مستغمل ما ينفع أوربا وهذا كاف ان كانت تحب أوربا أن لا تخرج من بلادها فلتبق فيها . أما عزم فرنسا اذا اغصبتها المانيا أن تعزم على شي وهو ان فرنسا تكنى فرنسا وباريز تكنى باريز + أن باريز قد أعطت منذ الابتداء أكثر ما أخذت فأن دعت الامم الى مساعدتها فهو لخيرهم وليس لخيرها فيفعاوا مهما أرادوا ان باريز لا تتوسل الى أحد ان التاريخ يتعجب اذا توسلت باريز مع عظمتها ، لا يعني أحد سواك ، يا أور با ان كنت عظيمة أو حقيرة ، أيها الالمانيون أحرقوا باريز كاأحرقهم ستراسبرج ، فانذلك وقد نيران الفيظ أكثر مما يشب نيران البيوت المحترقة انتهى •

فهذا هو الخطاب الذي هيج به موسيو فيكتور هيكو الامة الفرنساوية الى القتال وكل من طالعه يرى انه خطاب خال من الترتيب الذي لا تخلو منه الافكار المنظمة والظاهر انه لم مخطر ببال موسيو هيكو ولا بال الذين كانوا يحذون حذوه في تبييج أبناء الامة الذين يقدرون أن يقوموا بحق ما كانوا ينتدبونهم الى القيام بحقه كانوا قد بأنوا في حالة لا تسمح لهم أن يفاتلوا البروسيانيين القتال المطلوب بدون أن يهلسكوا جوعًا حال كون موسيو هيكو وغيره من الكتاب كانوا قادرين أن يعيشوا في مكان آخر • هذا وما من أحد يقدر أن يذم مايظهر في تلك الكتابات من عجبة الوطن والفعرة الجنسية غمر

أن الظاهر أنها غير صادرة عن حاسيات مرتبة لانها متجاوزة حدود الاعتدال . أما الباريز يون فشرعوا في القيام بأعمالهم الدفاعية بهمة ونشاطحتي ان أوروبا كانت تنظر اليهم مندهشة وكانت تثني على همتهم ومحبتهم لوطنهم هذا ولا يخفي أن باريز هي من أحضن مدن المالم ولا يلزم أن نطيل الكلام في وصف حصونها غير اننا نقول ان حصنها الاساسي هو ذو خمس زوا يا وله ٩٣ حائطاً من تراب وغيره لتحميها والمسافة الواقعة بين الحواجز من الشمال الى الجنوب هي ١٢ أَلْقًا و ١٥٠ ذراعًا ونحو خسة أميال والمسافة الواقمة بين الشرق والفرب هي أكثر من هذه المسافة وان في وسط هذا المكان الواقع بين الحواجز طريق حديدية ممتدة حول المدينة لنقل المدافع والاسلحة والمهمات اني محل الاقتضاء في المكان المذكور ، أماعدد المدافع التي في قلاع باريز المنفصلة عن الحصن الأماسي فهو ٩٨٢ مدفعًا منها في قلمة نوجي ٥٥ مــدفعًا وفي فنسن ١١٧ وفى روزني ٥٦ وفي شارنتون ٧٠ وفي رومان فل ٤٨ وفي نوازي لوسك ٥٧ وفي أو بور فليار ٢٦ ويْ أَفْرِي ٧٠ وفي بيستر ٢٠ وفي سان داس ٧٥ وفي لار و بل كرون ٥٦ وفي لابر بش ٢١ وفي موز فالريان ٧٠ وفي آسي ٦٤ وفي فانفر ٥٥ وفي مون روج ٢٢هذا ولما تحقق الباريزيون انالالمان مصمون على حصرهم زادوا عدد هذه المدافع زيادة كثيرة ولاريب أن الذين كانوامشتغلين في التاهب الدفاع عن المدينة كانوايتكدرون ويضعف نشاطهم عندما كانوا يرون إن المدن والقلاع والحصون الشرقيـة كانت قد سلمت للاعداء بعد دفاع قصير المدة فان باريز كانت تفتح أبوابها حينًا بعد حين للخول بقايا الجيوش الذين كانت البلاد مستندة الى قوتهم وأخذت في استخدامهم لتعليم الجيوش الجديدة وللمساعدة في القيام بالاعمال الحربية غير أن اختسلاط البقايا المذكورة بالجيوش لم يشجعها ولا نفعها ولكنه أضربها لانها كانت تقص عليهم أخبار الويلات التي صادفوها والمشقات التي احتملوها الى غير ذلك مما يخاف منه الجندي. ومع ذلك لم يظهر أن أهالي باريز كانوا يخافون مهاجمات الالمان لمدينتهم ولما كانت

باريز مشتغلة بالتحصين والتأهب أرسلت الحكومة الموقتة الفرنساوية موسيو تبيرس الى دولأور با المظيمة ليجملها تميل الى فرنسا ميلا ينفعها فاتي لوندرة قبل ان أتي غيرها وفي ١٣ ايلول (سبتمبر) اجتمع باللورد كرانفيل فقال له موسيو تييرس انه لم يأت ليطلب الى الدول العظيمة الحافظة على الحياد ان تتداخل مداخلة مستندة الى القوة ولكن ليطلب اليها أن تفرغ قوتها الادبية في سبيل عقد الصلح وقال أن انكلتراعاملة على المحافظة على سياسة التنوحي وان هذه السياسة لا توافقها لانها تجملها تخسر المركز الذي هو لها وهو مركز دولة أولية وأنه ولئن كانت انكلترا جزيرة ودولتها دولة بحرية لاتقدر ان تقول أنها ليست من دول أو رباوانها بينت في الزمان الماضي اجتهادهافي المحافظة علي ميزانية اوربا وأظهرت اقتدارها العظيم على اقامة تبعتها في ممالكها الحارجة وعلى استخدام قوة كثيرة بحرية وانها لأترغب ان تري فرنسا ذليلة وضميفة بعد ان كانت حليفتها أر بمين سنة وحار بت معها في القرم وتمنعت عن أن تنتفع من الثورة في الهند . وأنه لا يوافق انكاترا أن يصير عقد صلح يأتي فرنسا بالذل والهوان والضعف فتبيت لاتقدر انتسعفها ، وقال فيختام كلامه أنه أذا بادرت انكلترا إلى أنتداخل مداخلة أدبية تبادر بقية الدول المحافظة على الحياد الى أن تحذو حذوها وإن بروسيا لاتقدران أن تتمنع عن الاصفاء لمداخلات أدبية عومية كبده المداخلات المبنية على مراعاة حقوق الانسانية والمحافظة على ميزانية القوة في اوربا.

فاجاب اللورد كرانفيل مسيوتيبرس قائلا ان انكلترا قد افرغت جبدهاللمحافظة على السلام وأنها تجاوزت حدود حقوقها بالالحاح على اسبانيا بان تقلع عن انتخاب ملكهاغير ان الحكومة الفرنساوية لم ترتض بذلك ولحكنها قطعت النظر عن مداخلات انكلترا وأشهرت الحرب ولذلك قررت انكلترا في المجلس العالي أنها مصممة على الحياد النام وعلى المحافظة على صداقة فرنسا والمانيا وأنها كانت قد اخبرت المتحاربين منذ ابتداء الحرب انها مصممة على عدم المداخلة الى أن تتحقق بان

مداخلتها ستكون مقبولة عند الفريقين وانه في ذلك الوقت لم تر ما يحملها على الاعتقاد بان وقت المداخلة المقد الصلح قد دنا .

وفي ١٨ اياول (سبتمبر) خرج مسيو تيبرس من لندره وسارقاصدا فرنسا بدون أن ينجيح في ماموريته على انهقال انه سر بالاستقبال السين الذي صادفه عندمستر غلادستون وزير انكلترا الاول وعندالاورد كرانفيل وزير خارجيتها ثم سار قاصدا فينا عاصمة امبراطورية النمسا ومنها سار قاصدا بطرسبرج عاصمة امبراطورية روسيا وصادف في العاصمتين المذكورتين ماصادفه في انكلترا فان جواب حكومة النمسا وحكومة روسيا كان كجواب حكومة النمساوية الموقتة بحمل الدول العظيمة المتحايدة بواسطة المسيوتييرس على المداخلة لمنع دوام الحرب التي كانت تقول ان الامبراطورية قد سقطت تقول ان الامبراطورية قد سقطت تقول ان الامبراطورية قد سقطت على من الواجب عقد الصلح وخلصت باريز من الويلات المضرة التي حلت فيها جداً لو هكنت من عقد الصلح في خلف تاريز من الويلات المضرة التي حلت فيها على ان حكومات الدول المذكورة كانت عققة ان الظروف التي كانت جارية كانت بين انه لاحيل المي عقد الصلح في ذلك الوقت لان الامتين المتحار بتين كانتالا تقبلان على الشروط التي تعرضها الامة الاخري و

و بعد تسليم سيدان نشر البرنس بسمارك اعلانا عن عزم بروسيا على أخذ ميتس وستراسبرج وماياتي هو ترجمة ماقاله في ذلك الاعلان:

انه قداجتمعت الامة الالمانية على أنه من الواجب أن تكون المانيا محمية بحدود أقوى من حدودها المالية لتمنع تكوار حدوث التعديات والمهاجمات التي جعلتها عرضة لها حكومات فرنسا المتتابعة منذ قرون كثيرة ، وما دامت ستراسبرج وميتس في يدفرنسا تكون قادرة على مهاجمة المانيا الجنوية وشاطئ الرين الشمالي اكثر مما نكون نعن قادرين على المحاماة عنهما ، فان أصبحت ميتس وستراسبرج في يد المانيا تصيران قادرين على المحاماة عنهما ، فان أصبحت ميتس وستراسبرج في يد المانيا تصيران

قلمتين لمجرد الدفاع .

وقد اشتبكت بيننا و بين فرنسا عشرون حربًا ومع ذلك لم نشهر الحرب عليها مرة واحدة والآن لا نطلب الى فرنسا غير أمر واحد وهو أن تسمح لنا أن نتمتع بأملاكنا بالامنية والراحة الني طالما سلبتها منا وهكذا اذا أقمناصعو بات تؤخر فرنسا عن التمدي على غيرها حال كونهامصدر جميع المشاكل الاوربية نخدم أوربا كام لانها محتاجه الى دوام السلام و الى أن قال انه مامن خوف من أن تكون ألمانيا واسطة نتكدير دولة أوربية .

هذا واذا قطعنا النظر عن ثلاثة أمور نقول ان البرنس بسمارك قد قرر الحقائق في اعلانه المذكور وهي أولا قوله فان أصبحت ميتس وستراسبرج في يد المانياتصيران قلعتين لمجرد الدفاع ، فأنه لايخني ان هذا مردود ، ثانيا قوله أنها (أي فرنسا) ، مصدر جميع المشأكل الاوربية وهذا لا يوافق الحقائق التاريخية لان فرنسا ليست مصدر جميع المشأكل الاوربية ، ثالثًا قوله أنه مامن خوف من ان تكون المانيا واسطة لتكدير دولة أوربية وهذا ممالا يقدر أن يسلم به أحد بعد الوقوف على تعديات بروسياعلى الدول الثانوية ،

وقد لام العالم كل اللوم الامة الفرنساية لانها لم تقطع حربا باتت بلا نفع لها بعد موقعني ورث وديسنبرج و بعد تسليم سيدان · على ان المظنون ان ذلك اللوم لم يكن لوماً عادلا هذا اذا نظرنا الى الظروف التي أمست فيها نظر مراعاة لانفرنسا المغلوبة لم تقدر ان ترى وهي غائصة في بحار الهيجان والاضطراب والغيظ ما رآه الذين كانوا ينظرون اليها بدون أن تؤثر فيهم نائباتها أي انها لم تعرف انها بعد سيدان باتت مغلوبة غلبة تامة ولو فرضنا انها عرفت انها باتت مغلوبة لاستصعبت قبول شروط عدوها والتسليم بسهولة مع انها من الامم العظيمة التي في تواريخها ما يدل على نجاح متصل عبيد مكنها من الوصول الى قمم الحجد والسطوة ، ومن يأترى ينتظر ان يرى ذلك من

أمة تحب المجدكما تحبه فرنسا ومن لاحظ أعمال الالمان وأقوالهم يرى ان فيهاما مجمل عقد الصلح وتقرير الحال مستصمبين ومن الناس من يقول أنه لو قبلت فرنسا بالشروط التي كانت المانيا نبين أنها مصممة على أن تطلبها منها بعد تسليم سيدان لتكدر الملك ' غليوم ووزيره وقواد جيشه لأنهم كانوايمرفون ان فرنسا يجب اضعافها كانوا يعرفونان تلك الغلبة لا تكفي لتبليغهم غاياتهم من اذلال فرنسا واضعافها فانهم كانوا يعرفونان فرنسا ذات قوة عظيمة وأنها ذات ثروة وجيش جرار وأنها ولئن كانت قـــــ التزمت ان تخضع وتسلم ميتس وستراسبرج والالزاس واللورين لأعدائها تقدر بعد مدة قصيرة ان تنبض لاخذ الثار فتلمزم المانيا أن تحمل الاثقال التي كانت قد جملتها وان تمرض نفسها لخطر الكسر من ثانية وذلك بعد أن تنكون فرنسا قد تملمت بواسطة الوقوف على الاسباب التي أتتها بالفشل كيف تصلح سقطاتها وهذا ينفعها اكثر من المحافظة على قلعتين وولايتين • ولا ريب أن الملك غليوم ووزيره وقواد جيشه كانوا قدأصانوا بهذه الأفكار فان من واجباتهم بعد ان المزمت بلادهم ان تفوض في حرب مهلكة كهذه الحرب أن يقبروا عدوهم بحيث يصير غير قادر على تكدير السلام للقيام بالثار بعد عقد الصلح بزمان قصير • وكان الملك غليوم يعرف ان هـ ذا لا يتم الا بفتح عاصمة فرنسا الحصينة فان الفرنساويين لا يقرون بأنهم قدانكسروا مالم يصر فتح عاصمتهم ه ولما اجتمع المسيوجول فافر وزير خارجية فرنسا بالبرنس بسيارك وأخذ يطلب اليه أن يترك لفرنسا الالزاس واللورين قال لهانه اذا سمحت المانيا عن الالزاس والورين مراعاة لحاسيات الامة الفرنساوية يكون سماحها واسطة المحافظة على السلام فأنها تقابل بالشكر سماحه و يحملها كرم أخلاقها على مجانبة فتح حرب جديدة • أما البرنس بسمارك فهو من أهل التأني وسعة الصدروالمعرفة ولذلك لم يصدق ماقاله المسيو جول فافر وأجابه عايأتي: اذا انقاد مجلس النواب عندكم الى ارادة الامة نلتزمأن نشهر الحرب فتنسون تليجة هذه الحرب كما نسيتم نتيجة معركة واترلو وسادوا فأنهما لم يؤثرا فيكم ومن المعلوم انكم

كنتم مصممين علي أخذ بلاد المانية اذا فزتم و عا ان ستراسبرج هي مفتاح البيت لابد من أن تبقى بيد الألمان ، وقال البرنس بسمارك لمسيو جول فافر هذا القول مرات كثيرة في اثنا اجتماعهما وما يأتي هوختام كلام البرنس بسمارك فيذلك الاجتماع: انني لاأرى في الكلام فائدة فاننا لا نقدر أن نتفق ولذلك لابد من فصل هذه المسئلة في زمان " مستقبل (أي عند وصول جيش الالمان الى ظاهر باريز) والظاهرأن جول فافر اتفق مم البرنس بسمارك علي أن تسوية الامر لا تتم الافي زمان مستقبل ومايين ان البرنس بسمارك كان ممتقداً بأن فرنساكانت قد انفلبت غلبة كامة و بانها لا تقدران تعوض ما خسرته في تلك الحرب ما كان يقوله المأمورين الفرنساويين الدين كان يجتمع بهم وعند مااجتمع بهم في ( قصر ) فريار للتكلم عن عقد هدنة قال لهم أن الهدنة تضر جدا بالجيش اذا عقدت وهو في وسط فوز عظيم وانه اذا كان لابد من عقد المدنة لابد من أن تطلب المانيا الحصول على وسائط سهلة لوصول الزاد اليها من بلادها اذ انها تصير ملتزمة أن تطيل مدة اقامتها في فرنسا والمقصودان تستلم ليس فقط ستراسبرج وميتس ولكن تول وكل الأماكن المهمة التي كانت تصعب اقامة اتصاليات بين جيش المانيا في فرنسا وبين بلاده وقال لهم أنه لا يسلم بعقد الهدنة و باقامة المواصلات بين باريز و بقية البلاد معلم يعرف أنه لا يدخلها زاد يمكن أهاليها من أن يطيلوا مدة احتمالهم الحصر وقال البرنس بسمارك ماقال قبل وصول جيش المانيا الى ظاهر باريز وهذا يدل علي انه كان معتقداً أن فرنسا باتت في يده • وكان مسيو جول فافريقول ان الذي كان يحمله على طلب الهدنة بالنيابة عن حكومة فرنسا الموقتة هو وجوب اقامة الخابرات لانتخاب مجلس نواب و بعد أن خابر مسيو جول فافر البرنس بسمارك بهذا الشأن مرات كشيرة رجع الى باريز بدون أن يحصل على الشروط الآتية وهي :

أن يصير عقد هدنة ومدتها أسبوعان أو ثلاثة أسابيع وذلك لتمكن فرنسا من النخاب مجلس نواب وما يأتي هو من شروط هذه الهدنة ، وهو أولا ان تبقي الاحوال الحربيه في باريز وفي ظاهرها علي ما كانت عليه • ثانيا ان تبقى الحرب جارية في ميتس وفي ظاهرها ضمن دائرة تقرير تفاصيلها • ان تسلم ستراسبرج وجيشها وان تخلي الجيوش الفرنساوية تول و بتش وترجع عنها بدون ان تسلم •

فهذه هي الشروط التي تمكن مسيو جول فافر ان يحصل عليها من البرنس بسمارك بعد فتح الحرب بشهر س فسار بها مسيو جول فافر ليخابر بشأنها الحكومة الفرنساوية الموقتة • أما الفرنساو يون فكانوا يقطعون النظر عما كانت تقوله أوربا عن حالتهم وكانوا يعتقدون أنه ولئن كانت حالتهم بئس الحال كان لا يزال عندهم من القوة والوسائط ما يحملهم على أن يؤملوا بالفوز ومع ذلك كانت هذه الشروط كالشروط التي يقررها المنتصر بحسب ارادته اذ أنه معتقد بانعدوه بات في يده . فان من شأن كل الشروط المذكورة اضغاف فرنسا وتقوية المانيا فانه صار تقرير الشروط التفصيلية عن تسليم البرنس بسمارك لم يفعل شيئًا من شأنه تقريب الصلح • أما الفرنساو يون فلم يقبلواهذه الشروط ولكنهم النزموا ان يقبلوا شروطا مثلها بعد ذلك بأشهر قليلة غير انالاحوال كانت قد أمست نحت سطوة العدو أي انه كان قادراً أن يجول فيها لينفذ ارادته وعند طلب الشروط المذكورة كانت باريز لا تزال قوية وكانت محور أمل فرنسا ولم يكن الفرنسايون يعرفون هل يقدر بازين أن يخرج بجيشه من ميتس أولا وكذلك كأنوا يجهلون اقتدارالقلاع المحصورة على الثبات في الغزال ولذلك لا تعجب من تمنع الحكومة الفرنساوية الموقتة عن قبول شروط تمكن العدومن فتح البلاد بسهولة لا مزيد عليها و بينما كان الالمان يتقدمون قاصدين باريز حدث ماشدد بغض المتحار بين وكره بمضهم للبعض الآخر وهو احتراق الحصن في لاون بعد ان كانت المدينة قد سامت الالمان فانه بعد استلامها دخلتها فرقة المشاة الخامسة الالمانية و بعد ان خرج منهاكل الجنود الفرنساوية التي كانت فيها اندفعت الى فوق بعنف بواسطة احتراق البارود

واضرت جداً بابنية المدينة • وقتل كثيرون بهذه الحادثة وأكثرهم من الفرنساويين وقد قرر الدوق دوما كانبورج شورين انه قتل من الالمان ضابط وجرح ٨ ضباط وقتل ٣٤ ضا بطاثًا نو يًا وجنديًا وجرح ٦٣ منهم و٧ فراس . وقتل وجرح جروحات بليغة أر بعما تُةمن الجنود الفرنساوية وهلك من الاهالي بين السبعمائة والثماناة · ومعم ذلك كان يقول الالمان بتأكيد انذلك أءاكان خيانة فرنساوية وصمموا على الانتقام وقاموا بتصميمهم قيامًا وحشيًا . هـ ذا والمظنون انه لاريب في ان فرنساويًا أشمل البارود على أنه اضر ببلاده أكثر مما أضر بالالمان والمظنون ان الكدر والغضب حملاه على أن يفعل مافعل وقتل به قبل الجميع . أما الالمانفقالوا أن ذلك العمل يبين فساد الفرنساويين وتوحشهم فأنهم لايترددون عن ان ينكثوا بعهودهم ليفعلوا افعالا دنيئة يقودهم الى فعلها حب الانتقام وسفك الدماء اما انتقام الالمان من الفرنساويين بسبب هذه الحادثة المكدرة فكان في غير معله وعلى الخصوص بعد ان كانوا قد سفكوا دم أعدائهم في بازيل في ظروف تضاد الانسانية وأصول الحرب وجميع هذه الاعمال الوحشية تبين شرور الحرب التي تجعل الذين يفتخرون بتمديمهم يفعلون افعالاً وحشية . وقد نشرت جريدة الكوريهدولاسن جملة عن تلك الحادثة وما يأتي هو ترجتها : انه بعد أن سلم الجنود الفرنساويون الذين كانوا يحرسون الحصون المذكورة وشرعوا فيالقيام باعمال تقتضيها الظروف سمع صوت مخيف شديد وارتجت الارض ارتجاجاً ترتعد منه الفرائص وصار الالمان والفرنساو يون من الجنود والأهالي يندفعون من جهة الى جهة و يسقطون على الارض بعضهم فوق البعض الآخر ثم أخذت المواد التي اندفعت بقوة البارود الى الجو تسقط عليهم وتقتل بعضهم وتجرح البعض الأتخر حتى أنه أمسى كثير ون منهم مدفونين تحتها ، وسبب ذلك أحتراق مخزن البار ود في الحصن المذكور وكان فيه ٥٢ قنطاراً من البارود وارتجت الأرض ارتجاجاً شديداً حتى أن القوم رأوا أن التل مال من جهة الىجهة أربع مرات وتكسرت أكثر النوافذ

الزجاجية في المدينة والدفع الى الجو حجارة واخشاب ولبان محروقة واقسام كثيرة من الابنية الحجاورة واجساد بشرية مقطعة ثم سقطت في مكان يبعد من تمانات الى ألف متروكانت جثث الذين قتاوا وأعضاء أجسادهم المقطعة مطروحة في الشوارع وملا المتراب والحجارة المندفعة البساتين واستأصلت أشجار كشيرة والدفعت الى أماكن بعيدة أوقطعت كانها مقطوعة بالفؤس و بعد ذلك أتي الوالي مع ضابط من ضباط دوق ماكانبورج الى الحصن المهدوم وأخذا في الاعتناء بالمجارئ وكان منظر ذلك المصن شيئا فان أعضاء اجساد القتلى والجرحي كانت عملاً ذلك المكان وكانت الطريق بينه وبين اوتيل ديو مضرجة بدماء الجرحي المكثيرين الذين لم يتمكنوا من نقلهم جيما الى ذلك المكان بالعالم من ومين انتهى .

ومع أن هذه الحادثة هي من الحوادث الخيفة التي لا يقدر الانسان أن يفتخر بها كان كثير ون من أهالي باريز يظهرون فرحهم بما جري لانهم كانوا يعتقدون ان ذلك دليل على شدة محبة الفرنساويين لوطنهم وهذا يبين كيف أن القوم يبيتون فاقدين كل حاسيات الانسانية عند ما يقطعون الامل من النجاح بالحروب التي تأتيهم بالكسر والويل.

الما حصار ستراسبرج فكان لايزال مشتداً فان جنودها كانوا لايزالون مصممين على الدفاع ولئن كانت قد سلمت سيدان وامبراطورهم وفي ع و ه ايلول (سبتمبر) أخذ الالمان يطلقون الكرات المحشوة والقطع الحديدية على المدينة المذكورة وكانوا يطلقون عليها من ١٥ الى ٢٠ طلقاً في الدقيقة بدون انقطاع و بعد ذلك ضمفت المدافع الفرنساوية حتى انها لم تقدران تدافع دفاعاً فعالاً وكانت كرام الاتضر بالعدو ضرراً يستحتى الذكر ومع ذلك عكن مائة من الاهالي من ان مخرجوا من المدينة ويلتجنوا الى بيوت الفلاحيين خارجها وكان أكثرهم يكادون بهلكون من الجوع والتعب والخوف فاشاعوا بان المدينة امست في حالة لا مكنها من الدفاع وان كثيرين

من الاهالي المحاريين كانوا قدهلكوا بكرات المحاصرين وان كثيراً من منازل أكثر الشوارع كانت قد باتت خربة والاهالى تمخبثوا في السراديب ومع ذلك كلرن المحصور ون الذين لايفني ذكر شجاعتهم وثباتهم يكدرون المحاصرين على الدوام بالخروج من المدينة ومهاجمتهم خارجها ، على أنهم كأنوا ضعفاء بالنسبة الى أعدائهم وكانت وسائطهم قليلة جدا وضعيفة بالنسبة الى وسائط المحاصرين ولذلك لم يقدروا ان يضروهم ضررا ينفعهم ولذلك تيقن الجميع بان بمد مدة قصيرة لابد من تسليم ستراسبرج ومع أنأهالي ستراسبرج اشتبروافيهذا الحصار لانقدران تقول أنهم جيما يستحقون المدح لان كثيرين منهم كانوا يحبون أن يساموا للاعداء قبل ان أقيم الحصار الحصار . فبلغ ذلك الحاكم فتكدر وحاول تنشيط الاهالي والجنود باشاعات لأأصل لهاونجيح فيذلك نجاحاتاماً . فانهادعي انه وردت اليه رسالة برقية مآلماان الفرنساويين انتصروا انتصارا عظما على البر وسيانيين وان المنتظر وصول ثلاثمين ألف اسير من البروسيانيين الى ستراسبرج فنشر الحاكم هذا الاعلان ولصقه على حيطان الشوارع بعد ان كتب في ذيله الله لما كان كثيرون من الاهالي من أصل الماني كان لا بد من انَّ يعاملوا أولئك الاسري باللطف والمحاسنة . وكان الاهالى قد انتخبوا معتمدين وأرسلوهم الى الحاكم ليطلبوا اليه بالنيابة عنهم أن يخابر العدو بشأن التسليم بدون تأخير غير أنه لما رأي المعتمدون المذكورون ذلك الاعلان اقلعوا عن قصدهم و رجموا الى منازلهم ليقيموا الاستعدادات اللازمة ليقابلوا الاسرى مقابلة قوم متمدنين عندهم من اللطف ورقة الجانب مالامن يد عليه • هذاولا يخفي ان الاسري المذكورين لم يدخلوا ستراسيرج مطلقًا على أن الحاكم نفذغايته فأن الاهالى والجنود تشجعوا وثبتوا في الدفاع حتى قطموا الامل من نفع الثبات وقد حمل تصرفهم أهالي فرنسا على أن يُنوا عليهم ويمدحوهم فانهم بعد الابتداء في دفاع المحاصرين لم يخطر التسليم لهم ببال حتى بات أكثر مدينتهم

خراباً وفي ٤ و ٥ ايلول (سبتمبر) أطلق الالمان مدافع كثيرة على المدينـة المذكورة واحرقوا بيونا كثيرة من بيوت الاهالي المبنية في أنحاء مختلفة منها . وفي صباح اليوم السادس من الشهر المذكور هدموا بكرات مدافعهم باب المدينــة وهو الباب الواقع بينها وبين القلعة في جهدة كهل وانتشبت نار شديدة من وراء الحواجز وفي قاعة التمثيل وهلك في تلك القاعة أكثر من ما ثني نسمة أكثرهم من النساء اللواتي دخلن القاعة المذكورة للالتجاء فيها وفي ذلك الوقت انتشبت النار في منازل كثيرة مبنية في أيحاء مختلفة من المدينة وهلك فيها كثيرون من الرجال والنساء والاولاد والاطفال قبل ان تمكن القوم من المبادرة الى اسعافهم · والذين لم يتركوا ليدافعواعن المدينة من الرجال كانوا مشتغلين على الدوام في الاعتناء بتخليص عيالهم من ويلات النار والكرات المندفعة عليهم . إما الذين كأنوا من أهالي المروءة الغير المشتغلين بامور عيالهم فكأنوا فيحبرة دائمة لان القوم كانوا يعرفون انهم يقومون بمساعدة المصابين وعلى الخصوص النساء اللواتي لا يقدن أن يخلصن الفسهن من الويلات التي يقعن فيها وكانوا يطلبون اليهم أن يذهبوا الى محلات كثيرة فيوقت واحد لان الكرات كانت تشب النارفي انحاء مختلفة في وقت واحد وهلك كثيرون من هؤلاء الرجال لانهم كأنوا يقتحمون المخاطر بدون مبالاة ليخلصوا غيرهم • وكان الصراخ يرتفع من كل جهات المدينة وكثر البكاء والنوح. وفي أوائل شهر ايلول (سبتمبر) بتــداء الحروكانت النار والدخان تزيد انه وكان الاهالي يكادون يختنقون من الاحتياج الى الهواء الموافق وعلي الخصوص الذين كانوا يسيرون في الشوارع للقيام بخدمة ضرورية أولاسعاف المصابين المنكودي الحظ فان الحر والاحتياج الى الهواء الموافق والتعب والكدر كانت تزيد ويلهم وضيقاتهم ومشقاتهم وكانوا على الدوام فيخطر من وقوع حيطان الابنيةالمحترقة أوغيرذلك مما يسقط فيأحوال كهذا الاحوال وقدكتب المؤلف المشهور برتولداور باش رسالات كثيرة عما رآه من اعمال الحصار في ستراسبرج وقد صار نشر هذه الرسالات

وما ياتي هوترجة ملخص بعضها: أن ستراسبرج آخذة في الاحتراق وهذا الكلام يدل على كل ويلات الليلة الماضية وضيقاتها ومخاوفها ومشقاتها فان عيني لاتزالان تتألمان من أنوار النيران التي وأتاهاو يداي لاتزالان ترتجفان وهذه الليلة هي كايلة سان بارتلى ( ليلة قتل فيها الكاثوليك كثيرين من البروتستانة في فرنسا ) فانها ستقور في التاريخ تقريراً يدل على ويلاتها وشرها على أن الملام لايقع علينا · فانهمن الواجب أن ناوم الذين يرغبون في أن يكالوا رؤوسهم بالحجد فإن الملامة تقع عليهم . فإن أشد الاضرار التي يقدر العدو أن يلحقها بالانسان أو بالامة انما تكون بواسطة حملهم على فمل مايكرهون ان يفعلوه و يتجنبوه فاننا كرجل يتمنع عن القيام بالمبارزة ومع ذلك يلَّمزم ان يقتــل خصمه وبناء على ذلك نقول انه لســو- الحظ لامفر من ذلك . فاننا أرسلنا امس وخابرنا قائد ستراسبرج وطلبنا اليه أن يخرج الينا اوان يرسل ضابطًا من الذين يركن اليهم ليرى مواقفنا ويقنع نفسه بانه لاينتفع من الدفاع فاجاب ان القوم يقولون اذا رأوني أفحص مواقفكم ان ذلك أعاهو صعود الدرجة الاولى من السلم الذي يصل بنا إلى التسليم مع انتي مصمم علي أن ادافع إلى أن بهلك جميع رجالي وتفرغ كل مهماتهم . و بعد وصول هذا الجواب سكت الحال عندنا الى المساء وعند فلك شرعنا في اطلاق المدافع فكانت القلمة الفرنساوية تطلق علينا مدافعها قدر ماكنا نطلق عليها مدافعنا . و بعد برهة انتشبت النار في القلمة وعند ما أخذ الظلام يخيم صرنا نرى النيران المنتشبة ونري الكرات ترتفع الى الجوثم تسقط في ستراسبرج • و بعد ذلك بمدة قصيرة انشبت النارفي الكنيسة والظاهر ان الكرة المحشوة سقطت في موادسريعة الاشتعال فانه عنمه ماسقطت انتشب اللهيب ومن ياتري يقدران يقوم بوصف مانواه فاننا نرى النار منتشبة فياماكن واتصلت بين مكانين منها ومنظرها كحبل محترق وهو يدمدم ، اما الهواء فيهب من الجهدة الغربية ويشدد انتشاب النار ومن يأترى يقدران ينظر اليها بدون أن يؤثر فيه منظرها تأثيراً محزنا ومخيفاً فان لسان حالهـــا

يبين أنهاتتهدد الذين سببوا انتشابها وتو مخهم لأنهم رجال يرمى بعضهم البعض وكان القوم يقولون نطلب الى الله ان يحمى تلك الكنيسة الجيلة من النار وكنا نتصور حاسيات اهالي تلك المدينة المنكودي الحظ الذين أمسوا في السراديب تحت \* الارض وهم يسمعون صوت الكرات المدفوعة والمدافع المطلقة والنيران المشبو بة التي لم يكونوا يعرفون أما كن شبوم احال كونها ريما كانت تحرق بيومهم وأمتمتهم وأقاربهم. أما نيران الشوارع فكانت تشب بدون أن يتمكن أحــد من الحادها لانه من ياتري يقمدر أن يشتفل باخمادها والمكرة المحشوة كانت لاتزال تسقط فيها باتصال وتزيد قوتها وأضرارها وكم من انسان كان يبكي لفقدان ولد عزيز او أخ أو أخت ويأخــذ يجول في تلك المدينة التي باتت كاتون من النار في طلب المفقود و عمر بالقرب من منزله الذي بات لا يعرفه لان شرور الحرب قد غيرت هيئته ومنظره ومن ياتري يقدر أن يصف ويل الاهالي وخوفهم ولوكان لقلوبهم من القوة ماللمدافع لسعنا لخفقانها صوتا أعلى من صوت اطلاق المدافع التي كانت ترسل النور المهلك في ذلك الليل المكدر وعند نصف الليل كان كل منا يرى الآخر بواسطة النار المضطرمة في المدينة التي كانت بعيدة عناكما يراه في ليلة البدر وكنا نرى الكروم والحقول وكنيسة ماندلزهم ومحاجر قبورها البيضاء وبعد ذلك ببرهة قصيرة اشتدالنور دفمة واحدة وعرض اللهيب واشتد هيجانه . وكان يصعب على الناظر أن يميل نظره عن ذلك المنظر المخيف ، وكان أهالي القرى الذين كانوا معنا يدعون بأنهم يعرفون الاحياءالتي كانت النار مشبو بةفيها وكنا بحب أن نصدق ماقالوه وهو ان الكنيسة القليلة النه طير ستنجو من النار على اننا رأينا ان الناركانت تشب في سطحها و بعدامعان النظر تبين أنها لا تزال سالمة وان مارأيناه كان في مكان آخر + فأخذنا نسيرقاصدين منازلنا بنور النار التي كانت تحرق ستراسبرج وكان الجومغطي بما يحاكي الغيوم المصبوغة بلون أحمرقان والمظنون ان أهالي البلاد الواقعة وراء الرين حني أهالي الحرش المسمى بالحرش الاسود (ترجمة الاسم) كانوا يرون تلك النار الا كلة انتهى

وقد قال الجنرال يولرك قائدجيوش ستراسبرج الفرنساوية أنه حضر معارك كثيرة وانه كان في القوم وشاهد النيران التي كانت تدفعها أسلحة جيوش دول أور با المتحدة في محار بة روسيا على سباستبول وان القائد الروسي كان يسميها نار جهنم ومم ذلك لم تكن قدر النار التي دفعها الالمان الى ستراسبرج ، هذا ولا ريب أن الجنرال الموما . اليه كان يملم قبل شبوب النار في المدينة انه لاأمل له برفع الحصر عن المدينـــة وقد قال الالمان انه يدافع نعم الدفاع ولكن بئس النتيجة ومع ذلك لانقدرأن نضرب صفحا عن مدح جسارته ونشاطه وحبه لوطنه الذي حمله على الثبات الى أن رأى الجميع اله ليس من الممكن اطالة زمان الدفاع وان اطالته انما تكون واسطة لاهلاك كثيرين من المنكودي الحظ وريما كانماقاله الالمان ان من الصواب تسليم الضعيف للقوي يوافق المنتصر صاحب السلطان والاقتدار غيرانه لايوافق الامم ولاالاقوام ولا الافرادلانه اذا شرع الضعيف في العالم أن يسلم نفسه إلى الذي هو أقدر منه قوة مادية أو أدبية بدون دفاع يبيت العالم في وقت قصير في يد الأقوياء الذين يصيرون يحصاون على مرغو بأنهم بدون تعب و بدون أن يصادفوا عمانعة ولو كانت مرغو بأنهم صادرة عن شر وطمع ٠

وفي أواخر ايلول (سبتهبر) تعطلت اكثر المدافع الفرنساويه وفتحت كرات الالمان نوافذ في حيطان القلمة ، وفي ٢٠ الشهر المذكور بعد الظهر استلم المحاصرور الحصن الاول من القلمة وكان الالمان مقد وضعوا باروداً تحت الارض واشعلوه وملاؤا اكثر مجاري المياه بالتراب و بعد ذلك أخذوا يطرحون فيه اكياساً من الرمل والتراب وغير ذلك وفي مدة قصيرة أقاموا جسراً ليقطعوا عليه ويدخلون ذلك المكان ثم أنزلوا قار با وركيه جنود وساروا فقتل اثنان منهم حالا أما الباقون فتقدموا الى أن قطعوا الحندق و وقفوا سالمين في الجهة الثانية ودخلوا بواسطة النافذة التي كانوا قد فتحوها في الحيطان ، وهكذا تمكنوا من استلام جهة السور الاصلي ومن هذا تبين انه لا بد

من التسليم ولم يهلك كثيرون من الالمان في القيام بالاعمال المذكورة ومع ان عدد المحاصرين كان ٢٠ ألف جندي لم يقتل منهم في أواخر الحصار اكثر من ٢٠ جنديا كل يوم وعدد الذين قتلوا منهم منذ الابتداء كان قليلا جدا حتى انه في فرق كثيرة لم يقتل رجل واحد فان الفرنساويين كانوا يطلقون مدافعهم اطلاقا ضميفا وقد قيل انهم كانوا يطلقون مدفع وعند ذلك تمكن الفرنساويون خارج ستراسبرج من أن يبلغو أهاليها بوسائط سرية ٥ لم يقدر الالمان ان يقطعوها مع انهم اجتهدوا أن يقطعوها بضبط الحصر ١٠ أنه كان قدصارت اقامة الحكومة الجهورية في بار يز وكان أهالي ستراسبرج وانه تمكن من الدخول الى المدينة وقيل ان الحكومة أرسات واليا جديدا الى ستراسبرج وانه تمكن من الدخول الى المدينة بقطع النهر الجاري في شمال القلمة ساجحاً أما كتاب الجرائد فكانوا ينظرون الى اكثر أعال الالمان والفرنساويين من التلال الواقعة وراء أوفنبرج فانهم كانوا يرون اكثر المدينة منها ٥

هذا وكان كشيرون من السياح يأتون تلك التلال ليشاهدوا ستراسبرج وكانوا يجلسون في كرومها كثيرين من الجرحي الالمان الذين كانوا يأتونها بعد الشفاء للتنزه وكانوا يأكاون من عنبها ليقووا أجسامهم وقد قال قوم ما يخالف كلام الكاتب الالماني المشهور الذي ترجمنا عنه ماقد نشرناه أعلاه وهو ولئن كان القوم يحاولون أن يروا ما كان يحدث في ستراسبرج في زمان حصرها كانوا لا يقدرون أن يروا شيئاً يستحق الذكر لان الدخان كان على الدوام يغطي الحصون والمنازل ولم يظهر تحتها غير أعلى الكنيسة المذكورة وظهوره كان نادراً وانهم كانوا أحيانا يرون الابيب يرتفع بغتة والجنود تخرج لتقاتل المحاصرين وهذا نادرلان الدخان كان يحجبهم عنهم منهم في الدوقد ذكرنا ان الالمان كانوا يطلقون المدافع بدون انقطاع في أواخر الحصار وفي ٢٦ ايلول (سبتمبر) ليلاً كان الالمان يطلقون كرات محشوة باتصال وكان بعضها

كبيراً جدا لان وزن الكرة منها كان نحو ١٥٠ ليبرا وكان عليها مادة محترقة فكانت تحرق الكرة المدفوعة وتجعلها تنفجرعندماتسقط الى الارض فتخرج منها المواد المذكورة المحرقة وكان المحصورون يرونها وهي مدفوعة ولذلك كانوا يقدرون أن بمياوا عنها على انها كانت تقع على السطوح وتضربها وتجرق بعضها وكان سقوطها كدقوط حجر ضخم ثقيل جدا ومنها ما كان يمزل الى السراديب تحت الارض ومنها ما كان بهدم منازل برمتها وكانت تندفع من مدفعين كبيرين جدا صنعهما الالمان للقيام بحصار ستراسبرج وقد قيل انهما دفعا الكرات الى مسافة أبعد مما تدفع سائر المدافع المصنوعة في العالم كراتها اليها .

ولا يخفى اننا لا نقدر أن نعرف عدد الذين قتلوا في ستراسبرج في تلك الليلة الا اننا نعرف أنه قتل كثيرون منهم بانفجار الكرات التي كانت تقتل كثيرين في وقت واحد غير ان اكثر الذين قتلوا ماتوا بسقوط البيوت والابنية ، وتحقق أهالي ستراسبرج بعد ذلك الليل انهم لا يقدرون أن يثبتوا في الحصار و بناء على ذلك انتهى حصر ستراسبرج في ٢٧ ايلول (سبتمبر) وكان قدابتدا في ١٠ آب (اغسطس)، و يوم تسليمها هو نفس اليوم الذي سامت فيه للملك لو يس الرابع عشر الفرنساوي قبل تسليمها اللالمان بملئة وتسع وثمانين سنة وهكذا رجعت تلك المدينة الحصينة الى أصحابها الاولين ،

ولما سمع الفرنساويون بتسليم ستراسبرج حزنوا حزنا لاحن يد عليه وعلى الخصوص لان أهاليها كانوا قد قاموا بحق الدفاع قياما يستحق كل المدح والثناء حتى ان أهالي باريز كانوا يظنون انها أحصن مكان في فرنسا وان الالمان لا يقدرون أن يفتحوهاوله أفرغوا في حصرها كل قوتهم لان الباريزيين كانوا بجهلون حقيقة م كز فرنسا وجيشها أكثر مماكان يجهله غيرهم مهذا والظاهر ان الشقاق كان قد وقع بين أهالي ستراسبرج في ابتداء المهاجمة بغتة لتمكنوا من تنفيذ غاياتهم ، ومع ان الظاهر ان جميمهم الاكثرية وابتداء المهاجمة بغتة لتمكنوا من تنفيذ غاياتهم ، ومع ان الظاهر ان جميمهم

كانوا يقومون بحق الدفاع قياما حسناً نبين عندالتسليم أن منهم من كاد يموت حزناً ومنهم من كان ينظر الى الامر بمدم المبالاة ومن الامور الفريبة أننا أذالاحظنا أمهاء الذين أظهروا أنهم يكرهون الالمان كرها لامن يدعليه نرى ان اكثرهم من أصل الماني أما حاكم المدينة موسيوكوس وهو الذي وقع عليه الانتخاب بعد اقامة الجمهورية في باريز فتوفى بمد تسليم المدينة بزمان قصير حزنًا وكدراً من جراء انضام الالزاس الى الما نياوهي وطن أجداده ولما دخل الالمان الكنيسة وضعوا قوانين شديدة على الاهالي فأنهم عينوا القوانين الحريبة ليسوسوهم بها وتهددوهم بقصاصات شديدة اذا حاولوا مقاومة المسكومة الالمانية وجموا أسلحتهم وأبطلوا نشر الجرائدوأمروا القوم ان يقفلوا المواضع المحومية الساعة التاسعة أفرنجية من المساء وقالوا لهم ان الذي نراه بعد ذلك خارج بيته بلامصباح عسى محلاللقصاص وظهر أن الخراب الذي لحق بالمدينة كان عظما جدا ولا يمكن أن يصير ترميمه الا في زمان طويل هذا اذاصار قطع النظرعن المصاريف الكثيرة اللازمة لذلك م فانه خرب فيها اكثر من ماثني منزل خلا المنازل العمومية. والقاعات وما أشبه ذلك وأمسى ثمانية ألاف نفس بلا مأوى ولحق ضرر بأ كثرمن متمائة منزل . أما الالمان فتمنعوا عن ايقاع الضرر بالكنيسة المشهورة الجميلة على أنهم ر بما كانوا غير قادرين أن يمنعوا كل المنع وقوع الضرر عليها • ومع أن الفرنساويين يقولون أن الالمان كانوا يجتهدون في أن يخر بوها نقول أنهم كأنوا يجتهدون في أن يمنعوا وقوع الضرر عليها لأنهم لوأرادواأن يضروا بها نتمكنوا من ذلك ور عاكانوا قادرين أن يخر بوها كابا على أنه لم يصبها غير ضرر قليل فان الكرات أصابت ماارتفع منها في مكانين أو ثلاثة أماكن ولوت الصليب المقام في أعلاها وعطلت قليـــلا من نقوشها الخارجية غير أنه يسهل تصليحها . أما احتراق المكتبة الثمينة المحتوية على ألوف من المجارات التي لا يمكن تعويضها فالمظنون انه ناتم عن اهمال نفس أهالي ستراسبرج لأنهم لو أرادوا لسهل عليهم أن ينقلوها الى حيث لاتقدر الكرات أن تدركها والمظنون

انهم كأنوا يحبون أن ينسبوا الى الألمان عملا قبيحاً كبذا العمل ولولا ذلك لفحكنوا في الهشرة أيام الواقعة بين ابتداء الحصر ووقوع الضرر على المكتبة من نقلها وتخليص تلك الكنوز العلمية التي لا يمكن تمويضها من الحريق.

هذا ولا ريب في أن الجنود الفرنسا وبين كانوا يقاتلون قتال الابطال الشجمان على أنهم كثيرا ما كانوا يتصرفون تصرفا مشيئا بمدالانكسار أوالتسليم وعلي الخصوص بعد تسليم ستراسبرج فان منهم من كانت لوائح الكدر تلوح على وجهم ولكن كثيرين منهم كانوا بهينون قوادهم ويطرحون أسلحتهم وزادهم وأمتمتهم ويظهرون غضبهم بالحلف والشنائم .

آما شهر ايلول (سبتمبر) فكان شهر اقامة المصار فانه سلمت فيه للالمان ميتس وستراسبر جوتول وكان الالمان يتهددون باريز بالحصروهم يحاصرون أويها جمون مونميدي وتيونفيل وفوردن وفالمسبرج وبيتش • هذا ولا يخفي آنه لم يتقرر في تواريخ العالمذكر حصر قلاع ومدن كثيرة كحصر المدن والقلاع المذكورة في وقت قصير كالوقت المذكور لانه لم يسبق أحد الالمان في سرعة انتصاراتهم . أماحمار تول فابتدأ في ١٤ آب (اغسطس) على أن الفرنساويين دافعوا دفاعاشديداً عنها وفي ٢٣ ايلول (سبتمبر) أطلق الالمان المدافع كثرة عليها ودام اطلاقها النهار بطوله وكان الفرنسا ويون يطلقون مدا فمهم عليهم على ان نيران الالمان كانت أقوى وأفعل وقبل أنخيم الظلام انتشبت النار في المدينة في ٣٣ مكانا وعند ذلك تبين انه لا أمل في إطالة زمان الحصار وأخذ الاهالي يطلبون بالحاح الى الحاكم أن يسلم فطلب إلى الالمان أن يقبلوا تسليمه فأجابوا طلبه . وفي الساعة السابعة مساحد خل الالمان تول بعد أن تقررت شروط التسليم بحسب الشروط التي عقدت عند تسليم ميتس ومن الامور التي تستحق الذكر والمستغربة اله والمن كانت أول قد عمكنت من أن تدافع عن نفسها بنجاح ستة أسابيع لم يجد الالمان عند دخولها جنديا واحمدا من جنود المدافع وقد قيل ان الالمان تكدروا جدا عند ما رأو ان خسمائة جندي من

الاحتياطية أي من الاهالي الذين تعلموا قليلا من متملقات اطلاق المدافع في اثناء أفامة الحصار بمكنوا من أن يمنعوهم عن فتح المدينة ستة أسابيع ولم يقطعوا الموصلات التي كانت جارية بينهم وبين باريز ، أما فتح تول فكان من الامور المهمة عند الالمانلانها متسلطة على الطريق الحديدية الباريزية و بدونها تمسي الجنود امام باريز في خطر من أن تبيت بلازاد بواسطة قطعه ، وقد خربت كرّات الألمان كثيرا من المدينة وهدمت أ كبركنيسة قوطية قديمة فانها بنيت سنة ٨١٤ الميلاد وأسر الالمان من تول ٢٣٤٩ أسيرا و١٢٠ حصانا و١٩٧ مدغما وزاية ونحو ستة ألاف بندقية وغدارة وغيرها من الدروع والمهمات والزاد وغيرها • ومع ان أهالي تول دافعؤا عن أنفسهم وعن مدينتهم دفاعا حسناً جدا تمكنوابه من أن يحفظوا الترتيب فيها اثناء الحصار ولم يجرح منهم غيرقليلين قابلوا الالمان مقابلة حسنة فانهم كأنوا يسرفون أنهم دافعوا حق الدفاع وكانوا يقرون بأنهم غلبوا ويما أنهم كانوا قد أفرغوا جهدهم فيالقيام بواجباتهم كانوا يحبون أن يستريحوا من الاتعاب الكثيرة التي لحقت بهم وهكذا كانت هذه المدينة قدوة حسنة للمدن الأخري فانهم امتزجوا بعد زمان قصير مع المنتصرين وارتضوا بأرن يصرفوا وقتهم معهم بالخط ليعوضواعلى أنفسهم الخسارة التي لحقت بهم أباتقال الحصر .

أما في باريز فأخدت مبادي الحروالكمون (الثورويين) تظهر شيئاً فشيئاً وفي ليون وهي مدينة المعامل أخد أصحاب تلك المبادي يظهرون عدوانهم للحكومة الموقتة وصارت اقامة اجتماعات سياسية في باريز وتقررت فيها امور معجبة ومخيفة منها أن يصير اصدار نقود من ورق مكفولة بارزاق وامتعة الذين خرجوا من باريز خوفا من الحنطر وقال رجل من المجتمعين في احدي جمعيات باريز المذكورة انه من الواجب ان نمنع الباعة عن رفع اسعار المأكولات عندهم فان الفقراء يمسون غير قادرين ان يشتروا منها وقال جندي شيخ حامل علامات امتياز في الشجاعةانه من الواجب ان يصير ابطال كل الامتيازات مقطرح علامة الامتياز التي كان حاملاً

اياها ليبين القوم انه يطلب ابطال ذلك حبا بخير الجمهور وطلب رجل آخر ان يصير قطع معاشات جميع الذين كانوا متوظفين في الدولة الامبراطورية وتنصيب غيرهم غير ان هؤلاء القوم الذين هم من أهل الثورة الجمراء لم يتمكنوا من تنفيذ غاياتهم فان أكثر اهالي المدينة كانوا عارفين بانه لأنجاة لهم الا بالاتحاد الدفاع والاقلاع عن كل شقاق وخلاف على ان ليون) ملجأ الاشقياء والمشاغبين احتملت تعديات أولئك الحرفانهم أثار وافتنة ولو لم يكن للحاكم تفويض نام في استخدام كل القوة المدنية والعسكرية الم عكن من كبحهم بالقوة و بالتسليم لهم ببعض مطاوباتهم .

وكان قد ظهر ان الالمان كانوا قد صمموا على ان يحار بوا الى ان يبلغوا الغاية بواسطة قطع النظر عن كل شي خلا الانتصار اي ان يستخدموا كل الوسائط التي مكنهم من المرغوب ولئن كانت وحشية وكان ملك بروسيا مصمماً على ان يفتح عاصمة فرنسا وان يضم الى بلاده بلاداً من أحسن البلدان الفرنساوية وأنفعها وعلى ان لا يغيرهذا العزم لانه مامن شي غيره برضيه ولذلك اجتهد الفرنساويون كل الاجتهاد في الدفاع والتأهب لا مهم كانوا يؤملون بانهم سوف يتمكنون من أن يطردوا عدوهم من بلادهم .

فاخذ الجنرال تروشو وغيره بحركون الغيرة الوطنية في صدو راهالي باريز وكانت تعرك حالاً فيهم واذا رأى العالم في العالم عليه المهام من الكلام مالا يناسب ذوقه فعليه أن يعرف ان لكل أمة عادات وان الكلام المهيج والطيش وغير ذلك من هذا القبيل ليس هو محصوراً في الفرنساويين ولكنه من خصوصيات كل جنس السلت (منهم في فرنسا واسبانياوشهالي ايطاليا وغيرها) وان الفرنساويين لا يقدر ون أن يعيشوا الا في وسط الفخف حات والتمليقات و بناء على ذلك صار استخدام كل الوسائط المهيجة لتحريك الامة واظهار حالة الحطر التي امست فيها ، حتي انه صار استخدام التعصب الديني يهيج الجهلات تهييجا لا مزيد عليه وفي ٢٢ اياول (سبتم ) سنة ١٨٧٠ الميلاد

صارنشر الاعلان الآتي:

قد اصبح العدو في وسط فرنسا وهو قاس وثابت ومخيف و وفى كل يوم يتقدم فيها ولذلك هلموا ننهض لندافع عن وطننا ونسائنا واولادنا واجملوا كل اجتهادات مصروفة في سبيل حمايتهم فسير وامستندين الى مريم المقدسة ومحتمين بها والفيرة فانهم قدماتوا بطالا وناضلوا عن الايمان فن واجباتنا ان نقتدي بهم بالشجاعة والفيرة فانهم قدماتوا ولبسوا أكليل المجد لانهم انتصروا وحافظوا على ايمانهم ولذلك ستحيا أسماؤهم المجيدة الى الا بدفهبوا يا ولادهم لتستحقوا ان تنتسبوا اليهم فان فرنسا قد امست في الويل وهي في احتياج اليكم وتلتجيء اليكم لتقوموا بحق ناموسها ومجدها فاصر خوا قائلين «الله وفرنسا» وجائزتكم تكون النصر و انتهى .

و بعد ذلك صار نشر الاعلان الآتية ترجمته على الفنديانيين من الفرنساويين : ياايها الفنديانيون اصغوا فان زمر المانيا الاراتيكية الوحشية قدها جمت فرنسا المقدسة . و بعد مدة قصيرة ستدخل ولاياتكم ١٢٠ فرقة من جيوش الاهلان الالمانية تابعين رائحة الدم التي يشمونها ليذهبوا بانفسهم الى الاهانة والسلب والهلاك م اما مجيئهم اليكم فهو ليثلموا اعراض نسائكم وفتياتكم وليذبحوا الأبرياء منكم أى اولادكم الصغار الذين لايقدر ونأن يدافعوا عن أنفسهم وليطلقوا الرصاص بلا شفقة على الشيوخ منكم وليبعثوا شبانكم الاقويا والنشيطين الى السجون البحرية والبرية وليخربوا بيوتكم وليحرقوا قواكم فليهدموا كنائسكم وليكسروا بالاهانة المعيية عثال العذراء المقدسة فان هذه هي الحروب التي يقيمها الالمان المتوحشون

ياأيها الفنديانيون هلموا وتقلدوا اسلحتكم بحيث لا ينقص أحد منكم عند مايصير الاجتماع اما المجتمع فهو وراء اللوار فان ذلك المكان هو المكان الذي يجب ان يجتمع فيه صفوفكم القادرة وان تهجم فيه على العدو عند مايظهر في ميدان القتال فنذكروا ان في احراشكم دام ناموس فرنسا سالماً في الايام القديمة اما أولادكم فيحار بون عند اسوار

باريز فحار بوا أنتم في احراشكم وفي الاودية وفي البرارى وفي جوانب تلال وطنكم المحبوب وذلك باسم الله و باسم فرنسا و ياأم الكهنة قودوا رعاياكم الى القتال وياأم الامهات قلدن رجالكن بالاسلامة فأنهم والدو بنيكن الباسلين وذلك ليقوموا بحق ثار الذين هلكوا في اراضى الالزاس واللورين المحضبة بالدماء .

فلتقل النساء ان الذين يحاولون مجانبة الاشتراك في المدافعة عن الوطن هم ملعونون و بأهالي الولايات الفرية هبوا و بادر وا الى تقلد اساحتكم فاحماوا بنادقكم وتقلدوا سيوفكم فان لم تجدوا منهما عندكم فتقلدوا عوضاً عنها المجارف والمماول والفؤوس ومهما وجد يموه عندكم واصنعوا الكرات الرصاصية والبار ود وانضموا الى بقية أبناء وطنكم لتشبوا نيران الحروب على أعدائكم بدون انقطاع و بدون رحمة ، يا أيها الفنديانيون ان اجدادكم وهم الشوان الابطال يدعونكم من قبورهم لتحاربوا باسم الله باسم بلادكم الواقعة في الاخطار باسم أولادكم و باسم ديانتكم المهانة فافهموا انناسنجتمع في نوارفي ٢٠ ايلول (سبتمبر) ولذلك من واجبات كل منكم ان ياتي ذلك المكان في الوقت المعين هذا واننا نطلب الله الجواد العظيم ان يحيي فرنسا و يصونها .

تحريراً في مجتمع جيش فنديان في نوار من لدن رئيس الجنود الفنديانية الأخطرة في الاجتماع .

هذا ولا يخفي ان خطابا كذا الخطاب يؤثر تأثيراً شديداً ونافعاً جداً للمصلحة في جنس كاثوليدي باسل نشيط متقن بسيط القلب ذي خرافات ومع ذلك لا نقدران نفسرب صفحاً عن تنبيه المطالع الى الخداع الذي استخدمه الذين كتبوا هذا الاعلان فانهم هيجوا امة كاثوليكية وهي الامة الفنديانية الى أن تبادرالى طردا لهراطقة البروتستانت من بلادهم مع ان الجنود الالمانية الجنوبية كانت من الكاثوليكين الذين ربحا كان يؤيد تعصبهم على تعصب نفس الفنديانيين ومن المعلوم ان البافاريين فعلوا افعالا كثيرة تجاوزوا فيها حدود الانسانية في هذه الحرب تجاوزا حمل الفرنساويين على الغيفا

وهكذا يكون الكاثوليكي متعدياً على الكاثوليكي كأكان يتعدي عليه البروتستانتي ولذلك نقول ان الذين رغبوا ان مجعلوا هذه الحرب حربًا دينية كانوا يخدعون الجهلاء المتعصبين للدين .

ولما محقق الباريزون ان الالمان مصممون على حصر باريز أخذوا في أن يقيعوا جميع الاستعدادات التي كانوا قادرين ان يقوموا بها فاقاموا ثلمائة ألف رجل متقلدين أسلحة كاملة ومتعلمين فن الحرب تعليما حسنا بالنسبة الى الزمان القصير الذي تعلموه فيه في حواجز باريز ووراء اسوارها وتعدل ان سبعين ألفاً من هذا الجيش تقدران تكون على الدوام مشتملة بالدفاع و بما ان جميع اهالي باريز كأنوا مهيجين بالغيرة الوطنية الشديدة وكأنوا يعلمونان عندهم من الزاد مايكفيهم اشهرا وان الالمان سيامزمون مشقات كثيرة و بردا واحتياجاً الى الزاد فلذلك كانوا يؤملون بان الالمان سيامزمون أن يرجعوا عن حصر باريز وان يقرروا شروطاً موافقة لفرنسا و بناء على ذلك كانوا ينظرون بهدو قدوم الالمان لقيام حصر عاصمة فرنسا العظيمة .

## - تسلم مينس و حصار باريس -

ومع ان الالمان كانوا متيقظين كل التيقظ كان الباريزيون يتمكنون من اقامة المخابرات بينهم و بين فرنساغيرا نه في ه ايلول (سبتمبر) سنة ١٨٧١ ميلاد يقفلقت باريزاً بوابها فانقطمت عن بقية العالم وأخذت في الاستعداد للقيام بحصر ضيف وتم ذلك في صباح اليوم المذكور الساعة السادسة ومنذ هذا الوقت منعت الحكومة الخروج من المدينة والدخول اليها بدون اذن مكتوب مخصوص منها و وهكذا باتت تلك المدينة العظيمة جنة العالم و فره منفردة انفراد المسجون ومنقطعة عن العالم كل الانقطاع وأ بوابها مقفلة بدون أن يقدر احدان مخمن زمان فتحها والظروف التي عكنها من ذلك ومع

ان أهل المالم كانوا ينتظرون تحقق حصر باريز كانوا يكادون يكذبون مايسمهونه عن عصارها وانقطاعهاعن المالم لانه كان يصعب عليهم أن يصدقوا انتلك الدينةالعظيمة الجميلة التي كان يدخلها كل يوم ألوف من أهل العالم طلبًا للتنزه والتفرج ستمسي مقفلة الابواب وستحتمل ويلات المصر وضيقاته ، وهذه هي الحادثة اثالثة العظيمة من حوادث هذه المرب فان الاولي هي انتصار الالمان انتصارا ناما في و رث و وسنبرج والثانية هي تسليم الامبراطور في سيدان . وكان القوم يسمعون بذلك بخوف ورعدة لانهم كانوا يتأملون بالضيفات الكثيرة التي كانت مزدعة ان تمرض على اهالي مدينة السرور قبلأن يتمكن المنتصرون منأن ينتحوا أبوابها ، وكانوا يعرفونان فيها رجالا كثيرين جداً قادرين على أن يقوموا بالدفاع وعلى الخصوص بمد أن سموا بان الجنرال تروشو وغيره كانوا قد قالوا أنهم هم وكل مكان المدينية يفضاون أن يهلكوا عن آخرهم دون التسليم . ومع ان كثيرين كانوا يعتقدون بان الحصر سيكون طويالا وصعباً كانت الأكثرية لاتعتقد بان الجنرال تروشو وقومه كأنوا مصممين على ان ينفذوا ماقالوه . وكان الخبيرون في فنون الحرب يقولون أنه ولئن كان الباريزيون محصنين. وكثير ين لا يقدر ون أن يدفعوا جيش الاعداء الجوار لانهم لم يكونوا من المتمودين القنال وكان عدد الجنود داخل باريز في ابتداء المصر ١٢٠ ألف جندي من الجنود المنظمة ونحو تُلْمَائَة ألف جندي من جنود الحرس الوطني و ١٢٠ ألف جندي من الاهالي الذين تعلموا الحركات العسكرية للقيام بالحصر وغيرهم كثيرون من الملاحين الذين كان قد صار ارسالهم الى باريز ليطلقوا المدافع الكبيرة . ومن يتأسل في ان أكثر هذه الجنود حتى الجنود المنظمة كانت نجبل فنون الحرب وحركانه فان كثيرين من ١٢٠ ألف جندي المنظمة كانت جنوداً جديدة جمت في أثناء الحرب وقبل اجماعها في باريز باقل من شهرين كانت تشتفل في الحقول في الولايات يقول المالونجيح الباريزيون في دفاع الاعداء لكان سب تجاحيم شدة غيرتهم وحبهم لوطنهم وليس اختبارهم

العسكري ومفارفهم الحربية .

ولا يخنفي ان في ايام لو يس فيليب ملك فرنساً كان حول باريز سور وكان جميم الذين يدخلونها أو يخرجون منها يلترمون أن يمروا في أبواب محروسة بالجنود غير ارن الأمبراطور نابوليون الثالث كان قد هدمها القيام بالأصلاحات الكثيرة التي أجراها ولألك كانت حصون باريز في وقت هذا الحصر قلاعاً كثيرة مبنية خارج المدينة . ومنذ عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة كانت حصون باريز من الحصون التي لاتفتح . غير ان الآلات الحرية قد تفيرت جداً وتحسنت حتى ان كل الحصون القدعة في الداخلية وعند الشواطئ باتت ضميفة بالنسبة إلى المدافع العظيمة الجديدة حتى أن اصحابها بأنوا ملتزمين أن يجددوا بناءها بنوع يوافق مقتضيات الحال. وبناء على ذلك لم تكن حصون باريز قادرة أن تقوم حق القيام بالدفاع بحيث ببيت الالمان غير قادرين أن يطلقوا مدافعهم عليها ويضايقوها مهذا وكانالباريز يون قدعرفوا قبل وصول الالمان الى عاصمتهم بانهم مصممون على حصرها فشيدواحواجز وحصونا كثيرة كانوا يعتقدون بانها قادرة أن تمنع المحاصرين عن أن ينزلوا بهم ضرراً . ومع ذلك باتت محلات كثيرة حول المدينة غيرمجصينة لان القلاع كانت بعيدة ولا تقدر أن تحميها وسرعة سير الالمان بسبب عدم مصادمتهم دفاعًا منع البارزيين على أن يتحصنوا تحصنًا مامًا ومع ذلك لم يقصروا عن اجراء كلا يمكن اجراؤه في زمان قصير فأنهم أقاموا الحواجز الترابية وغيرها في الاماكن المفتقرة الى التحصين حتى أنهم المزموا أن يتركوا بعضها قبل ان اكملوها لان مسيرالمدوكان سريعاً • وكانوا قد تمكنوا من اقامة الحواجز في نهر السن الذي عرفي باريز و عر حول بهضها واقاموا فيه جسوراً عامَّة وحصونا ومراكب صفيرة مدرعة. في كل منها مدفع واحد وأغرقوا فيه باروداً موضوعا في ما يمنع دخول الماء اليه ليحرقوا. به المراكب التي ربماكان الألمان بأنون بها ليستعينوا بها في حصر المدينة • وكان المحاصرون في أول الأمر أقل كثيراً من المحصورين علي أن الجنود الالمانية كانت كاما هجر بة ويختبرة وعارفة فنون الحرب وأبوابها وحالما وصل الالمان الى ظاهر باريز أخذوا في المتخلات المقابلة للاماكن الضميفة والمناسبة وهذا ثما يبين ان قوادهم كانوا يعرفون حق المعرفة أحوال باريز وقوتها ومواقعها ولم يتأخروا وليظة واحدة عن اقامة الاعمال التي تضعف المحصورين وتكدرهم غيرانه مضى زمان طويل قبل أن محجموا عليهم فابتداؤا بتحويل مياه ترعة أورك فخسر الباريزيون الانتفاع عائها وقوى الالمان مواقفهم بتحويله وأقاموا حاجزاً بالقرب من سرو مقابل غاب بولون و بعد أن هدموا حصن فاحويف في جنوبي باريز استولوا عليه وأقاموا جسراً فوق نهر السن في بوجيفال وهكذا تمكنت فرق الجيش الكاني في التلال الواقعة بين بيون وشا تيليون ممتدا من الجهة المناسبة الغربية وأقاموا حركز مدافع في مودون في الجهة المغربية وأقاموا مركز مدافع في مودون في الجهة المغربية وأقاموا مركز مدافع في مودون في الجهة المغربية وأقاموا مركز مدافع في مودون في الجهة

وفي ٢٣ ايلول (سبتمبر) فتح الالمان مدينة سان كاو المذكورة ونزلوا فيها بعسد أن قتل منهم رجل واحد وجرح ١٢ رجلا فرجع الفرنساويون الى الجية الاخرى من السين ثم فتح الالمان قامة مونتر تبووحصن جانفيله ونزلوا فيها عندما اخلاها الفرنساويون والمظنون ان الجيش الالماني الذي حل في ظاهر باريز في اليوم الاول من الحصر لم يكن أكثر من مائة ألف جندي غير انه كان يزيد يوما فيوما بوصول جنود المانية جديدة فانهم كما كانوا يفتحون قامة من التي كانت في العاريق الواقعة بين باريز والحدود كانت الجنود التي فتحتها تنضم الى جيوش حصر باريز ، فمند ما ساست تولى وستراسبرح الجنود التي فتحتها تنضم الى جيوش حصر باريز ، فمند ما ساست تولى وستراسبرح انضم الى جيش باريز الالماني عشرة آلاف جندي من جيشهما ، وأما بقية الجنود فارسلت الى عملات أخرى انقم الاعمال الحربية في الولايات لان الالمان كانوالا ينفكون عن التقدم فيها حال كونهم كانوامشتغاين بحصر باريز ودامت الحال على هذا المنوال الى أن صار جيش حصر باريز ٥٢٥ ألف جندي .

هذا ومع أنه لم يجدث قتال عظيم بين الألمان والفرنساويين عند ما كانوا آتين من ممارك سيدان وغيرها الى باريز ولم يتمكنوا من الوصول الى ظاهر العاصمة بدون مصادفة صعوبات وموانع كثيرة فالالطريق الحديدية بين نانسي وباريز كانتعرضة لمدافع قلمة تول الفرنساوية وذلك بين شالون وأبرني فان الألمان كانوا مازمين أن يوقفوا المركبات البيخارية قبل الوصول الى مقابل تول وان يخرجوامنها الزاد والمهمات ويسمروا بها في طريق طويلة متعبة بعيدة عن القلمة المذكورة وان برجعوها الى المركبات البخارية في الجهة الغربية وكذلك كانت الطريق المستقيمة الواقعة بين ميتس وباريز وهي التي تمر بروم وسواسون عرضة لمدافع غلعة فيردون الفرنساوية وكانت مدافع قلاع تيونفيل ولونكوي ومونميــدي وميزير تتمكن من اصابة طرق أخرى حال كون الالمان كانوا مازمين أن يبقوا في قلمة بينش وفالسبرج جنوداً كثمرين للمحافظة وكان ذلك جميمه يميق اجراآت الألمان و عنمهم عن جمع جيش جرار في ظاهر باريز في وقت قصير. وقد قررت جريدة الكواترلي ريفو ما يأتي عن مهاكز الالمان ووسائط اقامة الخابرات بين جيوشهم عند اقامة حصر باريز وهو أن صدور الخابرات كان من أمكنة واقعة بين سار بروك في الشمال وبين بازل في الجنوب وكان في هذه الاماكن كل القلاع المنيمة خلا ستراسبورج منها ميتس وتول وفردون وتيونفيل وغيرهاوكان الألمان يقومون بحصر هذه القلاع عند مافتحوا سيدان. وكانت الجهة الجنوبية من الاماكن المذكورة منكزاً لحركات الجنود التي كانت تقوم بحصر ستراسبرج والتي قامت بعد ذلك بحصر شاستاد ونوبر بزاش وبلفور وغيرها وبالحركات الحربية في جهات بيزانسون • وكان الجيش الذي كان يقوم محصر باريز مركز آخر لحركات الجنود التي كانت تمتد الى جهدة اورليان وشارتر ودرو وافر وواميان وسان كانتين وغيرها وكان المقصود من استخدام هذه الجنود في الاما كن المجاورة لمركزها أو التي هي أقرب اليها من غيرها جمع الزاد للجيش المركزي ومنع هجوم الجيوش الفرنساوية التي كانت الأمة شارعة في اقامتها في أماكن كثيرة اه

هذا ولا يخفي أن تلك الاحتياطات الالمانية تبين أن الجيش الالماني الذي كان في ظاهر باريزكان عرضة لهجوم غيير الباريزيين عليه ولذلك كان قوادهم متيقظين على الدوام لمصادمة كبسات الإعداء وان الالمان كأنوا يركنون لى قوتهم كما انهم كأنوا يعرفون أن الفرنساويين قوة عظيمة قادرة على أن توقع الارتباك في جيوشهم غهر أن الفرنساويين أهملوا اغتنام الفرص المناسبة ليس لأنهم كانوا مفتقرين الى الشجاعة ولكن لانهم كانوا مفتقرين الى الاتحاد والتكاتف التام في سبيل تخليص وطنهم وعند وصول الالمان الى ظاهر باريز شرع المحصورون في اطلاق المدافع عليهم غير أن ذلك كان يجعلهم يخسرون المهمات التي لم يكونوا قادرين على الحصول على غيرها بدون أن يوقموا ضرراً عظياً في المدو الذي كان مستنداً الى قلاعهم المسلمة ولمل الذي حملهم على ذلك تنشيط المحصورين وحنهم على الخدمة بفعل ما يدل على انهم مشتغلون بالدفاع بدون انقطاع لانه يصمب على القواد والرؤساء أن يحفظوا نظام رجال محصورين لان محافظة الانسان على ذلك واعتصامه بالصبر الجيل أنما يكوت عندمابرى أنه قادر أن يقيم الحركات التي تقتضيها ظروف حاله وأنه يأتيه في غده ما يعوض عليمه خسارة أمسه من الرجال والزاد والمهمات وانه اذا دارت عليه الدوائر يقدر أن يتقهقر بالاستناد الى ما محميه الى أن مجرج من دائرة الخاطر . أما الفرنساويون فسلم يكن عندهم شيء من ذلك عندما باتوا محصورين في باريز مع أن الالمان كأنوا حاصلين عليه جميعه ولذلك المظنون أنه لولا مداومة اطلاق المدافع وتشغيل الرجال بالاستعداد للخروج لمصادمة الاعداء ومحاربتهم لمصى أهالي باريز الحكومة وكدروا نظام الدفاع وراحــة العاصمة . ولا يخفي ان اطلاق المدافع لم يأت بنتيجة وكذلك نتيعجة خروج الجنود ومصادمتهم للالمان في ظاهر المدينة كانت قليلة الاهمية .

ولا يخفي أن الالمان كانوا يعتقدون بانهم كانوا قادرين أن يخضعوا الباريزيين بالجوع وان صرف الوقت للحصول على النتيجة هو أوفق من اهراق الدم وعلى الخصوص لان الفرنساويين كأنوا مازمين أن يقوموا بالمصاريف اللازمة وكان كثيرون من أهالي باريز ومن أهالي القرى المجاورة لها الذين كأنوا قد التجاؤ اليها وبأنوا محصورين فيها يطلبون الى الالمان بالحاح أن يسمحوا لهم أن يخرجوا من المدينة غير أنهم لم يسمحوا لهم بذلك لانهم كانوا يعلمون أنه كلا كثرعدد الخصورين يقصر زمان الحصار لان زادهم ينفذ في وقت قصير . وقد قيل أن قواد الالمان كانوا يوصون الجنود بالامتناع عن أسر الفرنساويين الذين يرون انهم قادرون أن يأسروهم عند ردهم الى العاصمة بعد القتال خارجها لئلا يقل عدد الذين يأكلون فيهاوبناء على ذلك نقول انه ربماكان قد تمكن مئات من الجنود الفرنساوية أذا لم نقل الوف منهم من النجاة من الاسر ليقعوا في ضيقات الحصر ٠ هذا ويخطي من يقول أن الفرنساويين كانوا يرجعون بالفشــل على الدوام عن الجيش الذي كان يحاصر عاصمتهم عند ما كانوا يخرجون ليقاتاوه في ظاهر باريز فانه في ٢٧ أيلول (سبتمبر) صدمت فرقة فرنساوية من جيش الحرس ثامائة برؤسياني في مكان يبعد قليلا عن الجهة الشمالية من باريز اسمه كارمون وكسرتهم على ان عددالفرنساويين حينتذكان أكثر من البروسيانيين . أماالالمان فكأنوا يبادرون الى الانتقام من الفرنساويين عنــد ما كانوا بتمكنون من قهــرهم في الحروج من باريز فني تلك المرة رجع البروسيانيون بعد ان انكسروا وأنوا بمدافع واطلقوها على اطراف قرى كثيرة ثم فتحوا قربة كلرمون وأحرقوها • وفي شهر ايلول (سبتمبر) عرض الالمان على الفرنساويين التسليم مرات كثيرة وطلبوا اليهم ان يسلموا القلاع التي كانوا لايزالون غيرمتمكنين من فتحها . أما الفرنساويون فكانوا يجيبون اننا لانسلم مادام عندنا رجل واحدفيه روح

وفي ٢٧ أيلول سبتمبر) وجد الالمان الاسلاك البرقيةالتي كانت جارية بين باريز

وبين جنوبي فرنسا تحت الارض وقطعوها وهكذا امست باريز منفصلة عن البلاد الفرنساوية وفي ذلك اليوم قطع الألمان طريق نهر السين فوق نانت في مكان في غربي باريز يبعد عنها نحو ثلاثين ميلا وهذا اضربها جداً . وفي ٣٠ من الشهر المذكورخرجت الجنود الفرنساويةمن المدينة خروجاً عظيماً من مكانين وكان خروجهم عندشوازي لوروا وعند مورون وكان الجنرال فينوا قائد الجيش في المكانين والذين خرجواهم فرقتان من الجنود المنظمة وكثيرون من الحرس الوطني والعسكر الاحتياطي . وأعظم خروجهم كان عند شوازي لوروافانه قدقيل انهم طردوا الالمان منشفيلي وايلي واستولواعليهماتم ساروا الى انوصلوا الى شوازي لوروا . وعند ذلك منعهم الألمان عن التقدم وارجعوهم فرجعوا بمرتيب وهم يطلقون باجتهاد وسرعة اسلحتهم على فرقة المانية كانت تطلق المدافع عليهم فشكر الجنرال تروشوهمة اوائك الجنود الفرنساوية ومدح كل المدح شجاعتهم وثباتهم وخصص بالمدح الجنود الاحتياطية التي لم يكن لها اختبار في فنون الحرب. وقد قال الالمان ان اشد هجوم الفرنساو بين كان على الفرقة الخامسة والسادسة من جنودهم وعند اشتداد ذلك الهجوم هجمت فرقة فرنساوية على فرقة ولي عهد ملك بروسيا وهي الفرقة الحادية عشرة فيقى ولى العبد المشار اليه مدة القتال بطولها في ميدان الحرب وبعد ان قاتل الفرنساويون قتالاً شديداً ساعتين ارتدواملتجئين الى قلاعهم بمد أن قتل كثير ونهمن الفريقين ولانعرف من منهما تكبد الخسائر الاشد ، اماخروج الفرنساويين عنسد مورون فلم يصادف النجاح الذي صادفه خروجهم المذكور ومع ذلك قاتل الفرنداويون بنشاط وغيرة وكان ذلكواسطة لتنشيط الباريزيين وتشديد أملهم

أما الالمان فجعلوا مركزهم الاول في فرساليا وهي مدينة تبعد عن باريز تسمة أوعشرة أميال . وفي ٢٦ ايلول (سبتمبر)وهبولي عهد بروسيا صلبانا كثيرة حديدية علامة لشجاعة حاملها

وعند مارأى الجنرال مارآه من ثبات المحاصر بن وتموتهم وحالة باريزخاب أمله

من التمكن من أن يدافع عن العاصمة إلى أن يضجر الألمان من حصرها و سرحمها عنها أوالى من يطردهم من ظاهرها على أنه من المؤكد ان ذلك الجنرال قرركيفية للدفاع منذ ابتداء الحصار وحافظ على تنفيذها الى نهايته والمظنون أنها أحسن كفية ويمكن تقريرها في تلك الظروف وعدم نجاحها ايس ببرهان على عدم موافقتها . وقبل ا بتداء الحصار عرف ان الالمان لا محاولون منذ البداية ان يفتحوا باريز بالقوة ولذلك صمم على أن يبقى ملتجنًا الى قلاع الماصمة وان يخرج لما جمـة المحاصرين حينا بمـد حين منتظرا اقامة جنود في داخلية البلاد ليتمكن من إن يتحد معها في العمل بعد أن يكون قد تم تنظيمها وتجهيزها فانها كانت عازمة على أن تهاجم المحاصرين في وقت واحد من جهات كثيرة حال كون المحصورين يهاجمونهم من داخل فيلزموهمان يرتدوا عن العاصمة ٠ النقص في هذه الكيفية محصور في أمر واحد وهو ان ترو شوكان يظن ان عند أهالي أواسط فرنسا وجنوبها من حب الوطنوالفيرة أكثر مماظهر من ذلك منهم عند الامتحان وأبهم قادرون على تجهيز جيوش وتعليمها مع ان كل تحهيزاتهم وأعمالهم كانت غير خالية من النقص الذي يأتى بسوء المواقب ولذلك كانت تلك الجنود الجديدة عير قادرة أن تصادم جنود الالمان المجربة والمتعودة القتال والكفاح. وقد قيل ان همة الجبرال تروشو كانت دون المطلوب وعلى الخصوص في ابتداء الحصار لانه لم يكن يخرج لمهاجمة المحاصر بن مع أنه معلوم أن ذلك يوقعهم في الارتباك اذا لم نقل انه يأتي بنتائج قاطعة اما الباريزيون فكانوا يعتقدون في أول الامر انهم قادرون على الثبات الى أن يلمزم الالمان أن مرجموا عنهم بدون ان يدخلوا عاصمتهم ولذلك كانت أحوالهم حينشذ تسير كأنهم راتعون في سلام تام . ومع أن قاعات التشخيص باتت مقفلة كان لايزال فيها من الملاهي مايقصر القلم عن وصفه فأنهم كانوا يقيمون احتفالات وطنية أي يجتمعون ويسيرون بالرايات ومخطبون خطباً موضوعها حب الوطن و وجوب بذل الدم في الدفاع عن الذمار وكأنوا يسيرون اجواقًا اجواقًا في

الاسواق ذكورا وانامًا واضعين أيدي بعضهم في أيدي البعض الاتخر وسائرين مالحب والانشراح في الشوارع ، فماذا ياترى قال العالم عن باريز وهي في تلك الحال وماذا قالت بروسيا فانهم كانوا جامعين بين ذلك و بين طلب القاء القبض على الجواسيس وعلى من كانوا يظنون انهم جواسيس وكانوا يقتلون بعضهم بدوق أن محملوا انفسهم اثقال البحث هل هم فعلا من الجواسيس أولا هذا خلا الاضطراب الدائم الذي كان في العاصمة فان تعليم الجنود كان جاريًا بلاانقطاع وكذلك ذهاب القوم الى الاسوار لمشاهدة حركات المحاصرين وغير ذلك بالمكبرات

وبملد ذلك بمدة قصيرة وجد الباريزيون أنه لابد من الاهمام عايمنم فراغ الزاد فيبيت الاهالي فيجوع شديد . وكانت الحكومة قد وضعت سعرا للخبز واللحم منذ أوائل الحصار . ومع أن الاهالي كانوا يتكلمون عن أكل لحم الخيل والكلاب المروة والفيران لم يكن احــد منهم يظن أنهم سيضطرون أن يأ كلواذلك ، و بالجلة نقول انه عندما امسى أهالى باريز محصورين تجدد عزمهم بعد ان كان قد ضعف قبل ذلك بواسطة انتصارات الالمان مع اناعداءهم كانوا يفوزون على الدوام وكانوا وهم محصورون داخل أسوار عاصمتهم يتصورون حلول الرزايا والبلايا والويلات الجديدة عملي أعدائهم وان جيوشدهم الجرارة القوية أصبحت مشتتة الشمل ومكسورة بحيث تهلك كالها قبل ان تتمكن من الخروج من فرنسا فتبقى مدفونة فيها • وياليتهم اكتفوا بذلك فأنهم كانوا يعتقدون بانهم سيتمكنون من فتح المانياو دخول برلين وحينئذ يقررون الصلح الذي يوافقهم ومع أن كثرهم كانوا يعتقدون بأنهم سيحصلون على ذلك كانوا يقولون اذالم نفز نموت رجلا فرجلا واحرأة فامرأة ثم ولدا فولدا فأنهم كانواعازمين اما على الحصول على الفوز واما على الهـ لاك . فهـِـذه هي الافكار التي كانت تخطر لاهالي باريز وهم في تلك الظروف •

أما فيكتور هيكو الكاتب المشهور الذي ذكرناه فكتب الى الالمان في خطبه

العمومية بان يفعلواكل ما يتمكنون من فعله وقد قال في خطبة من خطبه ما يأتي:

لقد وصلتم الى ظاهر أسوارنا وحصوننا ولذلك صارت حربكم حربا ظاهرة تليق بالرجال فانكم المسيتم لا تقدرون أن تكسونا ولا أن تكسرونا بالاستتار بظلام الليل و بالاحراش الملتفة بحيث تصيرون قادرين على أن تهاجمونا بجيوش يفوق كثيراعددها عدد جيوشنا وهكذا قد أمسيتم بلاظلام و بلا احراش و بلا حيل ومكر فانكم ستقا بلون الاسد وجها لوجه فلا يفيدكم المسير شيئًا فشيئًا فان الموتى يقدرون أن يسمعوا صوت مشيكم فان باريز تراقبكم وفي يدها صواعق الهلاك وسترمى بها جيوشكم الكثيرة و بعد برهة قصيرة ستقا بلون بطلا وكان اسمه غاليا عند ما كان اسمكم البروسيان البرابرة أما الآن فاسمه فرنسا واسمكم فاندال مأماباريز التي عادتها اقامة الملاهي للبشر فستقيم الرعب الآن فيقلو بكم وستقف الدنيا دهشة عند ماترى العظمة التي بها تقدر باريزأن تقابل الموت .

هذا ومن طالع هذه الخطب ووقف علي تلك الاعمال والاقوال يقول ان الفرنساويين أمة شأنها الافتخار بالباطل على ان الذي يمنعنا عن أن نقول ذلك ما نعهده من انهاأمة بالسلة وتحب وطنها ومن الامور الغريبة ان أهالي باريز كانوا يصدقون ما كان كتابهم يسمعونهم اياه من مسدحهم حتى ان كلا منهم وهو محصور كان يخيل له انه أصبح بطلا فاتكا تهتز الارض عند ذكره وان فرائص الالمان ترتعد كا سمعواذكر اسمه ومع انهم كانوا يتصرفون هذه التصرفات الصبيانية كانوا جميعهم ذكورا وانائا يقومون بما يخلص مدينتهم المحبوبة من الخراب والسقوط حتى أنهم أفرغوا الجهد في هذالسبيل ولذلك استحقوا الثناء على الذي حصلوا عليه ما الآن فلا بد من أن تتركهم تحت الحصار لنقرر أمورا أخرى كانت تجري في تلك الاثناء:

لا يخفى أن الحرب ومسيرالالمان في ولايات فرنسا الشمالية الشرقية جعلاً هالي هذه الولايات يمسون في أسوأ حال من الحروب وفعل نيرانها وجنودها قدباتوا في فقروضيق وشعروا

بفعل الجوع الخيف فيهم بعدان كانوا في رخاء ولذلك تحررت تقريرات في براية من ولاية الموزل ليصير ارسالها الى كل الامم المحافظة على الحياد والى المانيا وعلى الخصوص الى انكلتر وأمير كاوماً لها اظهار حال تلك البلاد التي دخلها الالمان وعلى الخصوص أهالي ولاية الموزل والموز والمورث والاردن وطلب بلجاجة وشدة توسل الاسعاف لتخليص الانفس وليس لاهلاكها وتقرر فيها ثناء عظيم على الذين يأتون ميدان الحرب لاسعاف الجرحي والمرضى الذين وقعوا فيالويل بسبب الاشتراك فيالحرب وقالوا بحزن يبين شعورهم بويلهم ان من الاهالي من يحتاج الى المساعدات بدون أن يكون من الجنود فان كثيرين من الاهالي وقعوا في ضيقات وشدائد تفوق ضيقات الحرب وشدائدها فان بساتين ومغروسات وحقولا كثيرة أمست خربة خالية من كلا كان فيها ومخازن محصولات كثيرة باتت فارغة فان الجنود نهبتها وقالوا ان بيوتا كثيرة ومخازن وغيرها أمست مهدمة فان الكرات دخلتها وحرقت بعضها وهدمت البعص الآخر وان الالمان المنتصرين أخذوا من بقرهم وخيلهم وغنمهم وخناز يرهم وغييرها وأنهم يلزمون كثيرين من الفعلة الفرنساويين ان يشتغلوا أشغالهم ويتركوا نساءهم وأولادهم ليموتوا جوعًا وان الاهالي باتوا لا علكون البذر اللازم لزرع حقولهم في السنة القادمة هذا اذا تمكنوا من زرعها وان أميالا كثيرة من الاراضي أمست لا تصلح للزرع لان أجساد القتلي مدفونة فيها بدون أن يكون فوقها من التراب ما يغطيها وان الجوع أخذيفعل في الفلاحين المنكودي الحظ وان الظاهر ان الجوع والامراض هي نتيجة الحرب عندهم فان صراخ الاولاد الجياع قد ابتدأ يكدر مسامع والديهم الذين لا يقدرون أن يخلصوهم من فعله وان دموع الارامل والايتام الذين باتوا بلا مأوى تبل الارض الني بات أزواجهن وأباؤهم مدفونين تحتما لانهم محتملون شدة الجوع فضلاعن شدة الحزن من جراء فقدهم • وكان في هذه التقر برات أمور مؤثرة جامعة بين الصحة وطلب المساعدة من الجنس البشري كه وفي ختامه خطاب باسم أهالي انكلتر واميركا ذكروا فيه انهم يطلبون الى انكلترا

أن تسممهم لانه لم يدخلها عدو محارب منذ دخلها وليم النبروجي عنـــد ما غلب هراولد في هيسنز منذ ثمانية قرون والى الاميركان لأنهم ولئن كانوا قد خضموا للاعداء وذاقوا مرارة الحروب مند برهة قصيرة قد رجعت قومهم اليهم لأن بلادهم واسمة وغنية طبعاً مع أن فرنسا ضيقة وفقيرة طبعاً بالنسبة اليها وقد ختموا هذا الخطاب بطلب المساعدة من جميع العائلة البشرية في كل الدنيا حتى من الألمان المنتصرين فأنه قيل في ذلك الخطاب انه لا ريب في ان لالمان لا برغبون في أن تباد الامة الفرنساوية المغلوبة . وأمضى هذا التقريرحاكم برايه وأكثر اكابر أهالي المدن والقرى الفرنساوية الواقعة بالقرب من ميتس ونانسي وسيدان وغيرها من الاما كن التي حلت بها نوائب الحرب مع خدمة دينهم. • وكان كل من يقرأ هذا التقرير يحزن جداً على انه لم يأت في بعض الاماكن عساعدة مادية تستحق الذكر وأثر جداً في انكلترا واسيركا وعلى الخصوص في انكلترا حتى إن كثيرين من الانكايز بادروا على الفور الى ارسال أموال كثيرة احسانا الى مدير الجريدة الذي طبع هذا التقرير قبل غيره وهذا مصدر المال المسمي عال اعانة فلاحىفرنسا وممايسرنا ان نقول ان الذين اشتركوا بهذا الاحسان قد نالوا نتيجة عظيمة فانه بواسطة كرمهم قد خلصوا مئات من الميال المنكوة الحظ من احمال الضيفات والشدائد التي يصحب على القلم أن يقوم بوصفها وقد خلصوا كثيرين. بعناية الله من الموت جوءًا كم أنهم منعوا امتدا دالويل فانهم مكنوا الفلاح الذي بات بلا بذار من الحصول على البذار الذي هومصدر ما يقوم باوده وأود كثير ين معه وامتدت هذه المساعدات الى اكثر من أربعين مقاطعة وفضلا عن ذلك قد صار توزيع خبز ولحم وملابسوآ لات وأثاث وأدوية وأجرة بيوتعلي كثيرين من أولئك الفقرا ودام ذلك سنة أشهر وصرف في سبيل تقديم هـذه الامور الثانوية نحو ١٦ ألف ليرا وكان يتوزع كل اسبوع ٣٤ ألف ليبرا من الخبز والفاليبرا من اللحم على الاهالى والليبرا اقل قليلا من نصف أقة موفي ١٩ اذار (مارس )سنة ١٨٧١ قررمجلس البلدية فيسيدان اله

يتكرانكاتراعلى كرمها ومبادرتها الي مساعدة المحتاجين والمساعدة التي حصل عليها فلاحو فرندا بواسطة هذه الجمعية لا مجاد البذاروما أشبه ذاك هي خلا المساعدات التي حصلت عليها فرنسا عوميًا من انكلترا في وقت الحرب فان تلك المساعدات وحدها أي الغير المختصة باسعاف الفلاحين هي اربعمائة ألف ليرا انكليزية وهذا مبلغ عظيم وذلك مع قطع النظر عن المساعدات الكثيرة الانكليزية التي حصلت عليها باريز بعد رفع الحصار فان انكلترا قدمت لها مأكلاً ومشر با وملابس وادوية واثاثاً وغيرها

وكان ملك بروسيا يحب أن يبقي قسما من جيشه مشتغلا حال كون بعضه كان مقيما حول اسوار باريز للقيام بحصرها ولذلك عزم على ان يهاجم مدينة سواسون وقامتها في الأ لمان في ظاهرها في ٢٨ ايلول (سبتمبر) وبعد ذلك ببرهة قصيرة اضرموا النار في البيوت المبنية حولها ومع انه حدثت معارك كثيرة صغيرة في ظاهرها لم يصرالشروع في المهاجمة شروعًا صحيحًا الا في ١٢ تشرين الاول (اكتوبر) وفي ١٥ منه دخلها الالمان وكان المقصود من فتح هذه المدينة الملاقات التي كانت بين الاما كن المجاورة باريز وبين عاصمة البلجيك

اما متس فلم تسلم الافي ٢٨ من شهر تشرين الاول (اكتوبر) وقد قال المرشال بازين ان الذي حمله على الاستسلام انها هورغبة الاهالى في ذلك لانهم كانوا يكادون بهلكون جوعا ، وكان قد فر مرات كثيرة بجيوشه واقام قتالا بين اواخر شهر اياول (سبتمبر) ومم تشرين الاول (اكتوبر) وتمكن من ان يضر بعض الضرر بالعدو وقد قال كثيرون انهلوأ را دالمرشال بازين لخرج وقاتل الاعدام كثير مما قاتلهم وأوقع بهم اضرارا لم تلحق بهم وانه لما كان قائله المائة ألف جندي كان يمون عليه ان يخرق صفوف المحاصرين وينجو بهم واحد كانوا يلتزمون احيانا عديدة ان يأخذوا من حيش حصر ميتس لحاربة الفرنساويين واحد كانوا يلتزمون احيانا عديدة ان يأخذوا من حيش حصر ميتس لحاربة الفرنساويين في اماكن أخرى ولذلك كان يبيت جيشهم في ظاهر تلك المدينة ضعفاً هذا وكان أهالى

متس يعلمون أن داء الاسهال وغيره من الامراض كان يفعل افعالا مهلكة فيجيش الالمان المذكور وأنه كان يبيت احيانا في احتياج الى الزاد ، ومن اصعب الامور الوقوف على الحقيقة من كتابات الكتاب الذين كأنوا في متس فأنها متناقضة فيايتملق بتصرفات الموشال بازين وقد تناقضت كتابات الفرنساويين انفسهم بهذا الشان وهكذا نرى ان البعض يقول أنه خائن شرير والبعض الاخر أنه محب لوطنه وذو حكمة ومعارف في فنون الحرب فانه افرغ كل الجهد في سبيل المحاماة عن المدينة التي حصر فيها ومن الفرنساويين من يقول انه رجل بور بوني خائن فانه يفضل أن يطرح بلاده في الويل على أن يخدم حكومة جمهو رية وانهجبان فانه كثيرا ما كان يعرض جيوشه لخطر لم يكن يتجاسر أن يمرض نفســه له وانه على غــمر ثبات وقليــل العزم فانه كان قادرا أن يخرج لمحارية الاعداء مرات كثيرة بحيث بجملهم غير قادرين على الثبات في حصر المدينة ومنهم من يقول أنه ذواهليــة واختبار يمتني براحة رجاله و يحافظ عليهم والذي يمنعــه عن الخروج بهم القتال أنما هو لانه كان يعلم أن خروجهم ينقص عددهم ولاينفع البلاد. هذا ماقيل عن المرشال بازين ولا بد من تأخير الحكم القطعي بهذا الشان الى ان يصدر حَكِمُ الْمُجِلُسُ الْحُرِيِ الذِّي أَقْمِ لِيحا كُمُهُ ( أَنظر صفحة ٦٣ ) على ذلك فان الامة الفرنساوية أبت الاأن تفحص عن صحة التهمات التي وقعت على قائدعظيم من قواد جيوشها لتبرئه اذا كان بريئا وتعاقبه اذا كان مذنبا بحيث يكون عبرة لغيره من القواد وفي أواسط اياول (سبتمبر) أتى رجل فرنساوى اسمه دنيه من هستنز وهو المكان الذي كانت قد أقامت فيه الامبراطورة اوجيني امرأة الامبراطور نابوليون في انكلترا بعد أن هربت من فرنسا وطلب أن تسمح له عقابلتها . و عا أنها لم تكن تعرفه تمنعت عن أجابة طلبه فلم يحظ بمقابلتها على أن الرجل المذكور ترصد البرنس امبريال ابنها واجتمع به وهو يتمشى طلبا للتنزه وأخميره باسمه وأظهر له شدة تعلقه بالعائلة البونابارتية وبالغ في مودته واحترامه فسر بذلك البرنس حتى أنه وهبه صورته



الجنرال بورباكي

بعد ان كتب عليها بخط يده . و بعد ان حصل عليها خرج من هستنز وســـار الى أن وصل الى الجيش الالماني النازل في ظاهر متس وتمكن من الحصول على اذن ايدخل المدينة المحصورة فدخلها واجتمع بالمرشال بازين وقال له انهرسولالامبراطورة المذكورة وأتى بشهادة على ذلك صورة ابنها البرنس وخط يده عليها وأنها أي الامبراطورة تحب أن يذهب اليها المرشال كانروير او الجنرال بور باكي لانها تحب أن تبلغه أموراً مهمة تتوقف نتيجة الحرب عليها وان أهمية ذلك منعتها عن أرن تمخابره برسالة خوفا من وقوعها في أيدي الاعداء • فسار الجنرال بور باكي قاصدا انجلترا وكان عرفي وسلط جيوش الاعداء وهو يظن أن الخاطر تحيط به من جميع الجرات مع أن ذلك حدث بمعرفة قائد الجيوش الالمانية ، فلما وصل الى انجلترا بلغ الامبراطورة بأنه هرب من متس فاجتمعت به وقد تقرر انه عند ما أخبرها بما جرى قالت انه لا علم لها بذلك . وان الظاهر أنه قد بات مخدوعا بحيل شريرة ذات مقاصد خبيثة . وقد قال آخرون ان ذلك لم محدث كما تقرر فان الالمان سمحوا للجنرال بور باكي بأن يخرج من منس للقيام عأمورية سرية متعلقة بصوالح الامبراطور نابوليون وانه لم ينجح فرجم • على انه ولئن كان قد وصل الى أسوار المدينة لم يدخلها فانه تبع الجمهورية وعرض عليها خدماته فقلاته قيادة جيش كانت قد جمعته في أثناء الحرب وهذه هي نهاية هذا الامرالسرى الذي كان موضوعا لكلام كثير عنه حدوثه ولا بزال موضوعا للتخمين • على انه من المؤكد أن الألمان كانوا يقولون أنهم يحبون أن يعقدوا الصلح ولكنهم لم يكونوا يرتضون بعقده مالم يحصلوا على كل ما كانوا يرغبون في الحصول عليه وان المسيو دنيه المذكور اجتمع بالبرنس بسمارك وقال له انه من الفرنساويين أصحاب الاملاك الذين يقطنون انجلترا وان كلامه مع البرنس بسمارك كان عن ترقية أسسباب عقد الصلح وقد قال ان الامبراطورة المذكورة كانت قد فوضته باجراء المخابرة بهذا الشأن مع أنها كانت قد هي بت من بلادها وقطنت المجلمرا فأجاب البرنس بسمارك المسيودنيه بما يأتي :

ياسيدي من يا ترى من الفرنساويين يقدر أن يخابرنا عن عقد الصلح أما نحن فقد غلبنا ولذلك قدصه منا على الانتفاع بما فزنا به بحيث نمنع فرنساعن أن تحاربنا قبل مضي زمان طويل اذا لم نقل اننا تمنعها عن ذلك الى الابد ولذلك لابد من أن نصر على طلب بهض الاملاك الفرنساوية وعلى تغيير الحدود . ولا يخفى أن في فرنسا الآن حكومتين حكومة قانونية أي حكومة الأمبراطور نابوليون وكان البرنس بسمارك يمدها الحكومة الاصولية لان الامبراطور لم يترك الملك ولكنه خلع عنه والحكومة الاخرى الحكومة الموقتة ( حكومة طور ) وما دامتا على هذه الحال لا نقدر أن نخابر احداها بخصوص عقد الصلح لان الامبراطورة أوجيني هي وكيلة الامبراطور القانونية وهي-غارج فرنسا ولا تتداخل في الاعمال والحكومة الموقتة لاتقبل بان تعطينا أرضاً ولكنها تطلبأن تستشير فرنسا • أما نحن فنقدر أن نصبر فان لنا في البلاد الفرنساوية أر بعمائة ألف رجل وعند ما تسلم ميتس وغيرها من القلاع يصير عندنا فيها للقتال من خسيائة الى سيائة ألف جندي فيقدرون أن يصرفوا الشتاء فيها وعند مانرى حكومة أصولية نخابرها بهذا الشأن ولا يلزم الآن أن نطلب ما نرغب الحصول عليه من الاراضي لان حكومة طور لا تقبل أن تسمم شيئًا عن اعطاء أراضي . وفي نفس ذلك اليوم اجتمع البرنس بسمارك عسيو جول فافر وزيرخارجيةفرنسافتكلما بخصوص عقد الصلح بدون الوصول الى تتيجة . وفي ٢٣ أيلول (سبتمبر) اجتمع المسيو دنيه المذكور بالمرشال بازين في ميتس فقيل له أن القلمة أي متس لا تقدر أن تثبت في الحصار الى ما بعد ١٨ تشرين الأول ( اكتوبر ) وثباتها الى ذلك الوقت أنما يكون باكل الجنود لحم الخيل ولذلك قال المرشال بازين انه مستعد ان يسلم اذا سمح له الالمان بأن يخرج من المدينة بجيشة ومدافعه ومهماته بشرط انلا محارب الالمان مرة أخرى ، فأخبر المسيو دنيه البرنس بسمارك بذلك وعند ذلك بهث رسالة برقية الى المرشال بازين يسأله بها هل فوض المسيو دنيه أن يخابره عن التسليم فأجاب بازين بأنه لايقدر أن يجيبه بالا يجاب وهكذا أنتهت هذه المداخلة

الهربية وربما كان لم يخطر ببال أحد قبل موسيو دنيه أن يقيم مخابرة ذات أهمية حال كونه بلا مأمورية ومن الساكنين خارج بلادهم وقد قال انه كان يتداخل من تلقاء نفسه وانه والتن كان يقيم الخابرات باسم الامبراطورة فان ذلك بدون ارادتها ومن المؤكد انه كان يحب أن يرجع الامبراطورية النا بوليونية لانه لو تمكن من ذلك وصل الى درجة عالية من الرفعة والسطوة .

أما الالمان فكانوا يعلمون انه لابد من أن تسلمتس بسبب الاحتياج الى الزاد و بما أنهم كأنوا يمرفون أن ميتس لا تؤخذ بالهجوم وأنهم قادرون أن ينتظروا الى أن تسلم من الجوع أمرهم الملك غيليوم بالامتناع عن اطلاق المدافع على المدينة اطلاقايضر جداً بالمحصورين بدون أن ينفع المحاصرين ولذلك اكتفي باصدار الاواءر باقتراب المبيوش من أسوار المدينة لمنع الفرنساويين عن الحنروج لمهاجمتهم . وكان من المنتظر أن يكون في سينس من الزاد ما يكفي جيش بازين الذي كان عدده ١٨٠ ألفاً مدة طويلة . علي أن هذا الجيش أضطر أن يذبح أفراسه ليأ كل لحما وكان أبندا و ذلك في أواسط ايلول ( سبتمبر ) . أما الالمان فكانوا قد عكنوا من الاقتراب من المدينة وَكَانُوا يُتَسَلُونَ حَيًّا بِمِدْ حَيْنِ بِأَطْلَاقَ مِدْفَعِ عَلَى الْمُدِينَـةُ الْمُعْصُورَةُ • وكان زادهم فالبّأ كافيًا حق الكفاية ولذلك كانوا معتصمين بالصبر الجنيل يصرفون أوقاتهم بالسرور والتنهم بأموال أعدائهم فكانوا يقيمون الولائم ومآدب الرقص واجتماعات الفناء وغيرها هذا مع أنهم كانوا عرضة لامراض كثيرة منها الاسهال والحيى وكانت مدافع القلاع الفرنساوية تكدر حظهم في بعض الاحيان غير أنها كانت قليلة الفعل - وكان نزول الجيش الالماني في مكان قريب من الجيش الفرنساؤي حتى ان كلا من الجيشين كان يسمع صوت الموسيق التي كانت تصدح عند المبيش الآخر وكثيراً ما كان الضباط يقيمون السلام وهم في طليمة الجيش مثلاً كان الضابط الالماني يرسل رسالة صنيرة مع جندي الماني فيذهب بها الى القرب من المكان الذي يكون فيه الضابط الفرنساوي

ويضعها تحت حجر ومآلما طلب قنينة من الشامبانيا ( وهو نوع من النبيذ المكرر الفاخر) فيأتي الضابط الفرنساوي بالقنينة ويضعها في مكان مناسب مع رسالة أخرى مآلها طلب ملح من الضابط الالماني لانه كان قدقل جداً في متس فيبعث اليه به وهكذا ٠ أما مستر رو بنسون مكاتب جريدة المانشستر كارديان فالتزم أن يدخل مدينة متس هو والجيش الفرنساوي الذي كان قد التجأ اليها بمدمعركة كرافلوت وهوالذي خطر له ببال أن يرسل مركبة هوائية من متس فاخبر بذلك بعض الضباط فاستحسنوا رأيه وصار عمل المركبة الاولى في ٤ ايلول (سبتمبر) واشعلوا النار فيها بقش خفيف يا بس لان الفحم كان قليلا ولذلك لم يقدروا ان يستخدموا الغاز فنجح العمل على ان المركبة الهوائية خربت فصنعوا غيرها ووضعوا فيها ثمانية آلاف تحرير وذلك في ١٥ ا يلول ( سبتمبر ) وعلقوا خارجها تحريراً مآله ان الذي يجدها يقبض مائة فرنك اذا أوصلها الى أقرب مركز البوسطة منه فسارت الى الجهة الجنوبية وكانت تقطع نحو ثلاثين ميلا في الساعة و بعــد ذلك صنعوا مركبات كثيرة كبيرة من منسوجات قطنية وكانوا يملاؤنها بالهواء عنافخ ضخمة وكان في المركبة الثانية ٥٤ ألف مكتوب غير أن الالمان أطلقوا الرصاص عليها وأصابوها فسقطت بين عساكرهم فحجزوا المكاتيب على ان غبرها من المركبات نجحت اكثر منها وأرسلوا ممها حمام بطاق ليبحثوا معه أجوبة المكاتيب على أن البروسيانيين عكنوا من الوصول الى المركبة وا كل الحام ولذلك تمنعوا عن ارسال غبرها وفي ٣ تشرين الأول ( اكتو بر )أرسلت المركبة الاخبرة وفيها أكثر من ١٥٠ ألف رسالة ٠

والظاهر ان المرشال بازين خابر القواد الالمان مرات كثيرة بخصوص التسليم . فني أول الامر طلب اليهم أن يسمحوا له بأن يخرج بجيشه خروج جيش غير مسلم فرفضوا اجابة طلبه ، و بعد ذلك طلب أن يسمحوا له بأن يخرج بجيشه بلا أسلحة فاجابوه أنهم لا يقبلون الا بان يسلم اليهم بدون شرط كما سلمت الجيوش في سيدان .

هذا ولا نقدر أن نقول انه لا ريب في انه خابر الالمان مخابرة سرية بخصوص أمور متعلقة بالتسلم وبالامبراطورية ءهذا وقدتقرر انه تمكن سمائة جندي من الفرنساويين من أن يهر بوا من منس في اثناء الحصار وانهم كانوا يختبؤن في الاحراش المسلا براهم الالمان ثم يسيرون الى ميزير وعند ما بلغ هــذا الخبر باريز ظن القوم ان بازين تمــكن • من الفرار . وفي ٧ أيلول ( سبتمبر ) بلغ منس خبر تسليم سيدان فكذبوا ذلك في أول الا ، و على أنه في ١١ من الشهر المله كور أدخلت جريدة المانيـة سرا إلى المدينة وانتشرت كل الاخبار المتعلقة بكيفية تسليم سيدان وغير ذلك من الحوادث المكدرة التي كانت قد جرت . ومع ذلك كان الجنود يترددون عن تصديق الحبر مع أنهم تمكنوا من قراءة تلك الاخبار في جريدة فرنساوية بعد ذلك بأيام قليلة - على انه لم تطل هذه الحال فان المحصورين رأوا من البراهين ما اكد لهم ذلك ولماسمعوا باقامة الجهورية اشتد اضطرابهم فانالذين يحبون الجمهورية انفصلوا عن غيرهم وقد قال مستر رو بنسون المذكور ان كل جيش بازين تبع الجمهورية خلا جنود الحرس الامبراطوري ولم يسمر بازين بنشر خبر اقامة الجمهورية بين الجنود والاهالي لانه من المتحزبين كل التحرب للامبراطورية ،

وعند ذلك نشر المرشال بازين اعلانا على جيوشه وبين لهم فيه التغييرات التي كانت قد حدثت وقال في ختامه يا قواد جيوش الرين وضباطها وجنودها ان واجباتنا أب يجاه وطننا الذي بات في خطر لا تزال على ما كانت عليه ولذلك من واجباتنا أب نخدمه بامانة وان تجتهد في طرد الاعداء منه وفي مضادة الاميال الشريرة بنظام الهيئة الاجتماعية . هذا ومن المؤكد عندي ان ما أظهرتموه من حسن الملوك سيتغلب على صعو بة الاحوال فتزيدون مجد فرنسا ، اه

هذا ولم يأت هذا الاعلان بالمرغوب ولذلك كثرت الاحراب في المدينة وكان بعضها يضاد البعض الآخر . وكان أهل متس مغتاظين لان بازين لم يبادر الى خرق

صفوف الاعداء بجيشه بحيث يتمكن من الرجوع الى البلاد وكانوا يعتقدون بأنهقادر على ذلك بواسطة القوة التي كانت أحمت قيادته ، والظاهر من كتاب مستر رو بنسون اله كان يعتقد أعتقادهم بهذا الشمأن . وكان الجنود والأهالي في ميتس يظنون ان · الجيش الذي كان محاصرهم هو أقل ما هو بالفعل ، هذا ومم أن الظاهر أن بازين كان يفمل ما يجلب عليمه اللوم وانه كان قادراً أن يكدر الالمان أكثر بما كدرهم المرجيح ان كثرة عدد جيش المحاصرين كان عنمه عن التمكن من خرق صفوفهم ومع ذلك خرج الفرنساويون مرات كثيرة من منس وقاتلوا الاعداء قتالا شديداً و بما ان الالمان كأنوا لا يعرفون الزمان الذي كان الفرنساو يون يقصدون أن مها جموعهم فيه كانوا يلتزمون أن يبقوا على حذر بلا انقطاع حتى انهم النزموا أن يصرفوا ٢٦ ساعة وهم متقلدون الاسلحة بدون أن يرتاحوا أوقاتا قصيرة جداً للاكل والنوم . واشد تلك الما خات تأثيراً الماجمة التي جرت في ٢١ بشرين الاول (اكتوير) فان الفرنساويين هجموا بفتة على تيونفيل الواقعة في الجهة الشمالية من منس وتظاهروا بانهم عازمون على مهاجمة مرسي لوهو في الجهة الجنوبية الشرقية وكانت قلمة كلين تطلمق المدافع بلا انقطاع على الحاجز الالماني في كلومبي . و بعد أن قاتل الفرنساويون قتالاً شديداً جداً تقرقروا إلى الورا- بعد ارز قتل كثيرون منهم ومم ذلك جددوا المهاجمة في اليوم الثاني وساروا الى جهة لا كرانيج او بوا وهي قرية واقعة في الجهة الجنوبية الشرقية من منس وكانوا يسيرون ومدافع قلمة كيلين تدافع عنهم . أما الالمان فتمكنوا بواسطة الجواسيس من أن يقفوا على مقاصد الفرنساو بين وقوفًا واضحاً وبناء على ذلك أقاموا الجنود في المراكز الموافقة وأقاموا الحواجز الني منعت هي والاحراش المجاورة الفرنساويين عن أن يتمكنوا من اقامة الحركات الحربية اللازمة و بمد أن تقابل الجيشان هجمت فرقة من الألمان عددها أكثر من عدد المهجوم عليهم ومراكزها حسنة وأطلقت السلاح على الفرنساويين باتصال مهلك فالنزموا أن



الجنرال شانري

يتقهقروا ولم يتمكن الالمان من أن يطاردوهم لانمدافع القلاع كانت تصادمهم ولذلك رجم الفرنساويون الى المدينة بدون أن يقموا في ارتباك و بدون أن يقتل كثيرور منهم • ولم يقتل من الآلمان غير جندي واحد وجرح ١٥ · وفي ٢٤ •ن الشهر المذكور خوج الفرنساويون بنشاط لا مزيد عليه وجددوا الماجمة وكانت مدافعهم تسعف المشاة الذين كانوا يتقدمون بترتيب صفوفا كثيرة . وكان الالمان قد عرفوا تواسطة السلك البرق نوايا الفرنساويين المتعلقة بالهاجمة وجمعوا جيوشا كثيرة فيالاحراش التي ذلك عدة قصيرة أخذت قلعة لابوت في اطلاقها ثم ابتدأت المدافع الراشة الحيفة ان تطلق كراتها على الاحراش المذكورة ، فقت ل كثيرون من الالمان وكذلك من الفرنساويين و بعد ذلك ببرهة قصيرة عرف الالمان ان الفرنساويين كانوا يخدعونهم في ذلك فان قصدهم الصحيح هو أن يسميروا الى جهة تيونفيل تحت قيادة المارشال بازين نفسه وكان الالمان يتقهقرون من جميع الجهات على أنهم تمكنوا من الرجوع الى مواقفهم بعد الغروب ببرهـ قصيرة ومن ارجاع الفرنساويين الى جهـ المدينة . فتقهقر الألمان في احدى الجهات ليخدعوا الفرنساويين وجروهم من مواقفهم ثم طبقوا عليهم من كل الجهات وأحاطوا بهم وسلبوا زادهم وأسروا سبمائة منهم . وحاول الالمان أن مخدعوهم مرة ثانية مقابل متس ولكنبم لم يتمكنوا من ذلك لان الإختبار كان قد علمهم وجوب مجانبة الوقوع في مثل ذلك وهكذا تمكنت بقيمة الجيش من الرجوع الى القلاع فيمتس

وفي اليوم الثانى الواقع في ٢٥ تشر بن الاول (اكتوبر) فحص المرشال باز بن الحرس الوطني والفرسان المتطوعين في المحل المسمى بلاس دارم من متس وفي ٢٧ منه أرسل بضع فرق من المشاة ومعهم مدافع عادية وراشة في مركبة بخارية عن طريق سار بروك الى جهة كريبي . فاسروا منها ١٢٠ بروسيانيا ولكن بما أنه لم يكن لهم ما يمكنهم من

المحافظة على الاسرى أخذوا بنادقهم وأطلقوا سبيلهم ثم هاجموا ديراً كان قـد فتحه الالمان وقتاوا كثيرين من الذين دافعوا عنه وأخذوا قطعانا كثيرة من الثيران والابقار والغنم وكميات وافرة من السكر والقهوة والتبن والعشب اليابس وغميرها ثم رجعول في المركمة البخارية الى متس وفي ذلك اليوم بعد الظهر خرج قوم من الفرنساويين عركبات فارغة وكانت مدافع قلمة سان جوليان تحامي عنهم وكبسوا طليعة الالمانيين في كولومي وملاؤا مركباتهم وعددها ٣٦ مركبة بالفحم الذي أخذوه من مخازن البروسيانيين وساروا راجمين غير ان البروسيانيين أخذوا يطلقون المدافع عليهم وألزموهم أن يتركوا كثيرا من المركبات المـذكورة في الطريق ومع ذلك تمـكنوا من ادخال ١٤ مركبة الى متس . وفي نفس ذلك النهار خرجت فرقة ٢٠ و٩٠ من الجيش الفرنساوي تحت قيادة الجنرال ونتورون وهاجهوا مرسى لوهو غير ان الالمان صادموهم مصادمة شديدة فانهم ثقبوا بيتا كبيرا وأخذوا يطلقون البنادق على الفرنساو يون منه ولما رأوا أنهم لا يقدرون أن يصعدوا اليه لإن السلم ضيق حذوا حذو البافاريين في بازيل باحراق البيت واطلاق البنادق بدون رحمة على جميع الذين كانوا يحاولون الهرب من نوافذه على أنه لم يكن فيه نساء وأولاد ومع ذلك لا نقدر الا أن نقول ان وجودهم فيه هو من الصدف ولذلك لا نمذرهم في ما فعلوا وفي ذلك اليوم هاجم الفرنساو بون الالمان في ماكس ولادوشاف في عبر الموزل ولكن بدون نتيجة حسنة لهم فهذه هي أعظم المهاجمات التي أقامها الجيش الفرنساوي وهو محصور في ميتس . واذا نظرنا اليها نظرًا اجماليًا نقول انها من أكبرحروب فرنسا نجاحًا في تلك الحرب .

و بعد حرق ذلك البيت الى نهاية الحصاركان الالمان المحاصرون يحرقون في اكثر الايام قرية أو بيتاً من بيوت الفلاحين وكذلك كان الفرنساويون لا يتجنبون تلك الافعال القبيحة غير ان ظروفهم لم عكنهم مما مكنت منه الالمان ظروفهم ويقولون ان من مصلحتهم لمنع اضرار مها جمات أعدائهم تدمير كل الاماكن التي تمكن

الفرنساويين من الالتجاء اليها وكأنوا يجملون ذلك عذرهم في حرق القرى والبيوت. ومن الاعمال الوحشية التي جرت في تلك الاثناء اطلاق الرصاص على الحراس وهم يقومون بواجبا تهم الخصوصية وتجاوز الفريقان حدود الاعتدال فيذلك حتى أنهما النزما القبيل فاجاب الفرنساو يون انهم لم يشرعوا في ذلك الا بعد أن نشر الاعلان البروسياني الوحشى بخصوص جواز قتل الجنود المعروفين بالفرانتيرور بدون رحمة باطلاق الرصاص لأنهم اعتبروهم من الخائنين . أما الفرانتيرور فهم من المتطوعين الذين يقدرون أن يحاموا عن وطنهم بحروب غير منتظمة فاغتاظوا جـداً هم وكل الامة الفرنساوية لان الالمان سوغوا قتل رجال اجتمعوا للدفاع عن وطنهم وتخليصه من يد الاعـداع كأنهم قطاع طرق لا يستحقون الرحمة . وفي أثناء الحصار صار القاء القبض على جواسيس كثيرين في متس ومنهم من ألقي القبض عليهم بمجرد وقوع الشبهة عليهم على أنهم جميماً كانوا يصادفون بئس المعاملة ولولامداخلات الجنود لمزقهم الاهالي أرباً أرباً قبل أن يعرفوا هل هم بالحقيقة جواسيس أولا . وقد قال مستر رو بنسون ان الالمان تمكنوا من اقامة خدمة منظمة من الجواسيس في متس وكانوا يعرفون كل يومما كان يحدث فيها يوا يسطتهم ومن هؤلاء الجواسيس رجـل اسمه نقولاشل وهو مجري ومن عائلة كريمــة وكان ذا معارف على أنه كان بلامبادي ولاأداب لانه كان جاسوساً للفريقين أي للالمان وللفرنساويين وكان يأخذ أجرة من الفريقين وعند ما ألقي القبض عليه وجد في جيبه ألف فرنك فحا كموه امام مجلس حربي فحكم عليه بالقتل فقتلوه .

وعند ما شاع في متس خبر سقوط الامبراطورية وقع الاضطراب بين الذين كانوا يدافعون عنها حتى انه أثر في نفس الحرس الامبراطوري · فان الطعام قد قل فكانت كل العامة تلترم أن تكتفي باكل قليل من لحم الحيل والحبر ولم يتمكن الاغنياء من الحصول على غير ذلك كالسمك والطيور الابدفع أنمان مر تفعة جداً ، وفي ١٢ تشرين أول (اكتوبر)

هاجم الالمان الفرنساويين بصفين من المدافع فدافهوا عن أنفسهم في أول الامر يسالة ونشاط و بعد ذلك ارتدوا والتجأوا الى قلمة سان جوليان التي أطلقت مدافعها على الالمان الذين كانوا يتبعون الفرنساويين و بعد ذلك لم يحدث الا معارك صفيرة حداً لم يكن لها من النتائج غير تشغيل بعض الجنود ومع ان الفرنساويين كانوا يداومون اطلاق المدافع على المحاصرين ليمنعوهم عن اقامة الحواجز وحفر الحنادق وغير ذلك تمكنوا من اقامة حواجز حول المدينة من التراب ومن أن يضعوا على كل حاجز عشرة مدافع وحولها خنادق لتستمر فيها الجنود عند اطلاق البنادق و بعد ذلك انشأوامنازل مدافع وحولها خنادق لتستمر فيها الجنود عند اطلاق البنادق و بعد ذلك انشأوامنازل الشتاء ثم أخذت الاحراض تقل عندهم .

وكان الالمان يحبون أن يرواكل ماكان بجري في المدينة ولذلك أقاموا برجاً مرتفعاً للمراقبة وذلك على تل مرتفع بالقرب من كورني في الجية الجنوبية الفربية من المدينة واسم هذا التل سان بلز وأقاموا فيه حراساً من الضباط لينظروا الى المدينة بنظارة مكبرة بدون انقطاع ٠ أما الجنود الفرنسا وية فكانت قد باتت بلا نظام ولذلك كان كثيرون منها يتركون العسكرية ويأتون جيوش الاعداء ، ففي أول الامر قابل الالمان بمض تلك الجنود مقابلة حسنة ليتمكنوا بواسطتهم من الوقوف على حالة الجيش المحصور وكمية زاده • على أنهم بعد ذلك بمدة ظنوا أن مصدر ذلك أنما هو بازين فأنه لما رأى انه لا يقدر ان يرفع الحصار عن المدينة بالقوة جمل جنوده يذهبون الى الأعداء ليقلل عددهم في متس ويصير قادراً على أن يطيل زمان الحصر لانه مادام عدد جيشه كثيراً لا يقدر أن يثبت بسبب الاحتياج الى الزاد ولذلك كان الالمان يرجعونهم ويقولون لهم أنهم اذا أبطاؤا بالرجوع يطلقون الرصاص عليهم . وقد قيـل ان كثيرين من الضـباط الفرنساويين كانوا يعرضون أنفسهم للاسر ليقعوا في أيدي الالمان وينجوا من الحصر ومن الاحتياج الى مايقوم باودهم حق القيام . وفي ذات يوم خرج جمهور غفير من أهالي متس رجالا ونساء وأولادا وساروا قاصدين جيش الالمان بعد أن رفعوا منديلاأبيض على عود صغير من خشب وذلك عبارة عن راية السلام · أما الذي كان حاملا هذه الراية فكان يسير في مقدمة طليعة القوم فاطلق الرصاص عليه فهات · فلها رأى الباقون ذلك خافوا خوفًا لا من يد عليه ووتفوا فاخد الالمان يطلقون الرصاص باتصال فوق رؤوسهم وعند ذلك رجعوا خلا امرأة واحدة فانها كانت تدير الى جهة الالمان على أنها ، لما رأت انها باتت وحدها أدبرت ورجعت الى المدينة مع قومها · عدا ولا يخفي انه مامن أحد د يعتقد بان الالمان يسمحون لالوف من أهالي متس أن يخرجوا منها حال مامن أحد د يعتقد بان الالمان يسمحون لالوف من أهالي متس أن يخرجوا منها حال كونهم يحاولون فتحها باحتياج أهاليها الى الزاد ·

و بعد أن مضى شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) اشتد الجوع في ميتس و كان الاهالي يرون في كل يوم ماييين لهم قرب زمان التسليم . فانه كانت قد فرغت ما كل الا فراس القليلة الباقية واشتد جوعها حتي ان ذبحها اسد جوع الجنود كان رحمة لها • ومع ذلك كانت جرائد متس تجتهد في أن تشدد عزم الاهالي بنشر اخبار كاذبة على أنه ربما كانت تلك الاخبار من الاشاعات التي كثيرا ما تشيع في المدن المحصورة فكانت تقول ان الحكومة الفرنساوية قد هيأت زاداكثيرا جدا لترسله الى الحلات الحتاجة اليه فان الامة كاما قد بهضت بنشاط وعزم لتطرد المهاجين وانه لابد من ان تتمكن من ادخال مايكفيهم من ذلك الزاد الكثير الى مدينتهم وأن الالمان لايتجاسرون أن يسير وأفي فرنسا الافي الليل فان الجنود الفسير المنظمة ( فران تيرون ) كانت تقتلهم أقواماً أقواماً وهم محاولون الوصول الى بلادهم من طرق جبال الفوج وان دون ذلك صعو بات كثيرة فان الطرق الحديدية الواقعــة بين فرنسا والمانيا باتت مقطوعة • وكان اكثر الاهالي يعتقد مهـذه الاخبار والمظنون ان كثيرين من الذين كانوا ينشرونها في الجرائد كأنوا يعتقدون بها م على أنه كان قد ضعف أمل أكثرية الجنود والاهالي حتى ان الظاهر ان الجميع باتوا يرتابون بامانة المرشال بازين وكأنوا يحتقرونه خلا قليلين من الذين كان يلتفت اليهم النفاتًا مخصوصًا وكانوا يمضدونه لانكانت لهم صوالح في ذلك . فأنه

قيل أنه كان يميش في مدة الحصر عيشة راحة وتنعم فأنه كان متنحياً عن الجيش و يصرف الزمان بالتدخين و بلعب الورق والبلياردو مع اصدقائه الاخصاء بدون أن يحاول تنشيط وتعزية الجنود الذين كانوا تحت قيادته حتى انهم قلما كانوا ينظرونه وكان حيناً بعد حين يبعث برسل الى معسكر المحاصرين وكان القوم يظنون انه كان يرسلهم ليخابروا الاعداء في أمر التسليم وكان ذلك موضوع بحث الاهالي والجنود وقد قيل أنه كان يجنب الذهاب الى المستشفيات التي كانت جنوده المجروحة والمريضة ملقاة فيها .

أماالمجلس الحربي الاول الذي اجتمع في منس و بحث جها راعن التسليم فكان اجتماعه فى ١٠ تشرين الثاني (نوفمبر) على انه لم يتقرر شيَّ فيــه • وكانلا يزال القوم ينشرون أخبارا كاذبة عن نجاح الفرنسويين في محاربه الالمان. وكانوا يسألون بازين عن صحتها فكان يقول انه لم يرد اليه ما يثبت صحة تلك الاخبار • وكان يقول للجنود انه مامن سبب يحمله على كتم ما يبلغه عن نجاح فرنسا وتأخرها على أنه من واجباتهم أن يقطعوا النظر عن كل شيء متعلق بذلك وان يوجهوا عنايتهم الى شيء واحد ذي أهمية وهو تخليص البـــلاد · فلم يرض ذلك القوم · ومع اننا نعلما أن لبازين أغلاطاً وكثيرة نقول أنه بات في الظروف التي يبيت فيها كل من يكون متقلدا منصباً عالياً في فرنسا في أوقات الضيق أي ان الذين يكونون في تلك الظروف يبيتون هدفًا لسهام لوم اقوام من احزاب مختلفة لكل منهم غايات دنيئة طفيفة بجملونها في المحل الاول ويتركون الامور المهمة في المحل الثاني ولذلك يبيت غير قادران ينفذ آراءه اذاكانت مصيبة أو مخطئة ولاان يرضي أحداً • وكان ذلك شأن أهالي متس وهو ديدن الفرنساويين في ظروف كتلك الظـروف التي كثيراً ما أوقعت بلادهم في و يل باتت تكاد لاتقدر ان

وفي ١٢ من الشهر لمذكور اجتمع جمهور غفير في الشوارع امام أوتل دي فيل حال كون المجلس البلدي كان مجتمعاً فيــه · فطلب الاهالي الي حاكم المدينة ان

يطلب الى المرشال بازين ان يسلمهم المدينة والحصون وان ينضم الحرس الوطني الى حراس القلاع ، فوعدهم بأنه سيتبصر في الامر بكل جهده .

و بناء على ذلك انفض ذلك الاجتماع • وفي ١٢ منه كادت الاحوال تبلغ درجة نهائية فان عمدة من جنود الحرس الوطني اخبرت الجنرال كوفنير ان المدينة في اضطراب شديد لانه قد شاع ان بازين شرع في أن يخابر الالمان ليسلم القلعة لهم • فاجاب انه من الواجب أن يتعود الاهالي استماع خبر التسليم بدون ان يضطر بوا فانه قدفرغ أكثر الزاد ولم يبق الا مايكفيهم ثلاثة أيام • وعند ذلك اشتد هيجانهم وأظهر الاهالي مايدل على عدم ارتضائهم بذلك و بعد ان خيم الليل قرأ حاكم المدينة الخطاب الاتني وسلمه الى الجنرال المذكور:

أيها الجنبرال ، ان مافعله ضباط جنود الحرس الوطني هو نتيجة تصميمهم على ان يدافعوا بنشاط عن متس ولذلك يقدرالحواس الذين يدافعون عن القلاع ان يستندوا الى حمية قوم من أهل الثبات والنشاط عند مايرون لزوماً لذلك ، ولاريب في ان اجتهادات الحرس الوطني بالاتحاد معحراس القلاع تحمي الى النهاية أعظم قلعة فرنساوية وشرف متس فانهما مما نعده عزيزاً ، هذا وان المجلس البلدي بالنيابة عن الاهالي وشرف متس فانهما مما نعده عزيزاً ، هذا وان المجلس البلدي بالنيابة عن الاهالي في قدر ان يظهر كدره وتعجبه من جراء ناخركم الى اليوم عن اظهار قرب فراغ الزاد ، اما الاهالي في حتماون بنشاط نتيجة ذلك غير أنهم لا يقبلون مسئولية حالة لم يصر تبليغهم قرب وصولهم اليها ، و بناء على ذلك نطلب اليه ان تبلغ ذلك الى المرشال جاعلين ختام كلامنا : فلتعش فرنسا ،

وكان القوم راغبين في ان يدافعوا عن متس الى النهاية وان يتمنعوا عن التسليم مادامو قادرين ان يتمنعوا عنه على ان ذلك كان ميلاً فقط فان المحولة الاول لذلك هو الافتخار الباطل لان جنود بازين وأهالى متس كانوا قد مانوا في حالة لا يقدرون وهم فيها ان يدفعوا جنود الالمان المنظمة والحاصلة على جميع أسباب الراحة وعلى زاد

كاف وفي ١٤ تشرين الأول ( اكتوبر ) قرأ الجنرال كونفنير جوابه وقال فيه انه يثني على الاهالي الذين قالوا انهم مستعدون أن ينضه واالى الجنود ليدافعواعن القلعة وان ذلك الانضام لأيكون ذا نتائج حسنة مالم يمتنموا عن كل التحز بات والقلاقل والتظاهر بما يضر بالراحة العمومية ، وأنه من واجباتهم مهما كانت اغراضهم السياسية ان يتبعوا الحكومة الفرنساوية الموقتة و مجملوا نصب أعينهم غاية واحدة موضوعها « فلتمش فرنسا» وليس غير ذلك، اما عدم تبليغ الاهالى قرب تفوذ الزاد فلا يستنذر عنه غير أنه يقول أنهم يعلمون ان وجودمايقوم باود الجيش كان من أصعب الاموروان الذين كانوا قائدين الجيش افرغوا جهدهم في ذلك وأنه لا يسوغ لهم أن يو مخوهم على شي لم يكونوا قادرين أن ينعوا حدوثة وعلى الخصوص بعد أن يكون قد حدث ماقد حدث بحيث لا يفيد. التو بيخ وكان الجنرال بوير الفرنساوي قد ذهب ليخابر البرنس بسمارك من قبل المرشال بازين فرجم الى المدينة حاملاً اخباراً مخيفة عن البلاد الفرنساوية واخبر القوم بان بسمارك قال له انني قددخلت فرنسا عليون وثلاعائة ألف جندي ولذلك لااعقد صلحا الامع وكيل قانوني فاذا شئتم أن تجملوا بازين وكيلاً فاجملوه لانني لااعقد صلحاً مالم أيم ذلك بيني وبين وكيل انتهى .

فاله السمع القوم في ميتس ذلك صرخ بمضهم فليعش بازين وقال البعص أنهم لا يصدقون ذلك الحبر لأنه لا يمكن أن تبيت فرنسا في تلك الحالة المهلكة فطلبوابرها نا على صدق ذلك الحبر فعجز الخبر عن تقديمه أما المرشال بازين فكان يخاف أن يقيم الحنود الذين بأنوا في تلك الحال ثورة ولذلك جعلهم يؤملون بقرب اقامة مهاجمة عظيمة عمومية على المحاصرين ولم ينفك الحنود عن الاعتقاد بأنهم سيها جمونهم الا في ٥٦ من الشهر المذكور فانه في ٢٤ منه كان قد تقرر في مجلس حريي وجوب التسليم ولذلك قطع الذين في يدهم زمام الامور الامل من المدافعة خلا الجنرال كوفنير فانه كان يرغب في أن محاول خرق الصفوف الالمانية وان ينجو بالجيش بعد أن يكون قد كان يرغب في أن محاول خرق الصفوف الالمانية وان ينجو بالجيش بعد أن يكون قد

ترك في منس حرساً يقدرون أن يمنعوا الالمان عن فتحها عنوة . وفي ٢٥ منه أخبر المرشال بازين المجلس الحربي ان الامبراطورة كانت قدأخبرته بواسطة الجنرال بو مهانهالاتقبل الوكالة وأن البرنس بسمارك لم يرتض بأن يعامل الجيش معاملة تختلف عن معاملة المدينة ولذلك لا سبيل للنجاة الا بالتسليم . و بناء على ذلك صار ارسال الجنرال سسى ليجمع قواد الجيشين فيتخابروا بامر واحد وهو هل تخرج الجنود الفرنساوية خروجاً لا يضر بناموسها أولا • فاجتمعوا في فرسكاني وهوقصر يبعد عن متس ثلاثة أميال في الجهة الجنوبية فالذين اجتمعوا بالقواد الفرنساويين من القواد الالمان هم الجنرال اشبيكل والكولونل فون هرسـ نرك فاول رئيس أركان حرب البرنس فردريك والثاني جنرال المسكر. ودامت الخابرة الى اليوم الثاني وكانت المفاوضة حادة فان القواد الفرنساويين أصروا على ان يصير السماح للضباط الفرنساويين بان يبقوا متقلد بن أسلحة الوسط أي السيف وغيره مما يتقلده الجندي عندوسطه فخابروا بهذا الشأنملك بروسيا برسالة برقيةفاجاب بالا يجاب برسالة جوابية وردت في ٢٧ من الشهر المـذكور بعد الظهر بثلاث ساعات. ودامت المباحثة ذلك اليوم بطوله وفي نهايته تقررت عهود وأمضيت عن تسليم منس وحصونها ومهماتها وزادها وكل الجيش المقبم فيها مع حراسها وثلاثة من المرشالية وهم المرشال بازين والمارشال كانرو بروالمارشال لو بوف و٦٦ جنرالا واكثر من ستة آلاف من الضباط و٧٧ ألف رجل وأر بعما تة مدفع ومائة من المدافع الرشاشة و٣٥ راية · وتقرر في الشروط ان يصير خروج الجنود الفرنساوية من متس فرقاً مرتبة بدون سلاح وان تسير الى المكان الذي يعينه الالمان وانه عند الوصول الى ذلك المكان يسوغ للضباط أن يرجموا الى متس أو الى حواجزها اذا تعهدوا بانهم لا يخرجون منها الا باذن من القائد الالماني خطاً . وأنه يبقى للجنود آنيةالطبخ والملابس. وأن القواد الذين يتعهدون كتابة بأنهم لا يحاربون المانيا في هذه الحرب ولا مهيجون القوم عليها يصير السماح لهم بان يذهبوا حيثما أرادوا باسلحتم وذلك لانهم قاتلوا بشجاعة وبسالة وان الاطباء الفرنساويين

سيبقون في متس ليطبوا الجرحى وأن تصير معاملتهم كأنهم من الاطباء الالمان وانه سيصير تحديد ما يتعلق بحقوق متس التجارية وصوالح الذين لم يشتركوا بالحرب بعد التسمليم و وانه اذا وقع خلاف في تفسير شيء من تلك الشروط المعقودة يصير تفسيرها تفسيرا مناسبا للفرنساويين و بعد ذلك نشر المرشال بازين اعلانا مآله انه بات هو وحيشه فريسة للجوع ولذلك لا بد من التسليم بدون اجراء ما يلحق به و بحيشه عاراً فانهم فعلوا كلا يقدر البشر أن يفعلوه وان المأمول ان بعض الجنود يعامل بعضها الآخر بلطف محترمة الشروط المقررة وانه قد بات مدهشاً عما شاهده من بسالتهم وشجاعتهم وان انفصاله عنهم انما يكون بقلب حزين .

فاستلم الالمان متس في ٢٩ من الشهر المذكور قبل الظهر بساعتين ودخل القلاع جنود المدافع الذينهم من الجيش السابع البروسياني • و بعد الظهر بساعة خرج جيش الحرس الامبراطوري الفرنساوي فقابله المنتصرون بصمت يدل على اعتبارهم له • هذا ومن المعلوم ان فتح متس هو أعام تقيقر فرنسا في تلك الحرب فانه كان معلوما انهلابد انى تسلم باريز اذا حصرت مدة بسبب الاحتياج الى الزاد ، وكان الالمان وأوربا يعرفون ذلك ويقطعون النظر عن كلام الفرنساويين الذين كانوا يقولون بافتخار أنهسم مصممون على أن يقاتلوا الى أن يهلكوا عن آخرهم • لانه مامن أحد ينتظر ان تثبت عاصمة فيها اكثر من مليون من الاهالي في الدفاع الى أن يموت أهلها جوعاً • ولذلك نقول ان كبر المدينة وكثرة أهاليها هما مما يجعلها غير قادرة على الثبات في الحصار . أما منس فكانت قلعة فرنسا العظيمة ، فإن أهاليها قليلون جداً بالنسبة إلى الجنود الذين كانوا فيها ليذبوا عنها ولا يخفي ان الفرنساويين الذين كانوا يقدرون أن يحكموا بحقيقة الحال كانوا يقولون أنه اذالم تتمكن منس من الثبات مع أنها أقوى قلعة في فرنسا وفيها أحسن الجنود الفرنساويين وأعرفهم بفنون الحربومن كسر المحاصرين ورفع الحصار عن أنفسهم تبيت فرنسا مغلوبة غلبة نامة ، ومن المعلوم أن الحسارة التي وقعت على فرنسا بتسليمها كانت أعظم من خسارة سيدان فان الفرنساو بين خسروا في سيدان خدمة ٥٥ ألف جندي وهم الذين أسرهم الالمان وأرسلوهم الى بلادهم . أما في منس فكانت الخسارة ١٨٠ ألف جندي منهم الحرس الامبراطوري والجيش الثاني والثالث والرابع والسادس المتي كانت تحت قيادة الجنرال فرواسار والجنرال ديكيين والجنرال لادمير ول والمرشال كانوبر ، وقد قال كاتب الماني انه بفتح متس رجعت أملاك ألمانيا القديمة الني كانت بيد فرنسا الى أصحابها فان الملك غليوم كان قد صمم على ارجاعها فان منس التي كانت تحمي الالزاس واللورين أقوى قلعة في جهة الموزل. والصحيح أن البلاد التي تستلم منس تحصل على الاسبقية في القوة عند الحدود فانها تصير أقوى من الاخرى • وفي الساعة الرابعة بعد الظهر من النهار المذكور تبدل الحراس الفرنساو يون الذين كانوا واقفين عندالا بواب والخازن وغيرها محراس ألمانيين والجنرال فون زاسترو قائد الجيش السابع الالماني حلفي المدينة والقلمة وأقام فيها كحا كمها العسكري وكان البرنس فردريك شارل الساكسوني قد تكرم بان يسمح للفرنساويين بار يخرجوا من القلمة حاملين أسلحتهم وان يلقوها على مرأي من الالمان عوضًا عن ارف يخرجوا من القلمة بلا سلاح . على أن المرشان بازين لم يقبل بذلك وقال أنه لأيكون مسؤولا بتصرف جنوده اذا خرجوا بسلاحهم ورأوا أنفسهم مقابل أعدائهم فانه كان قد وقع خلل عظيم في نظام كل الجيش خلا الحرس الامبراطوري ولذلك لم يخرج غير صفوفه الباسلة والحسينة جداً متقلدة الاسلحة وتركوها في بسكاني وهم مارون امام البرنس فردريك شارل ٠٠

هذا وقد قيل ان كل الجنود الفرنساوية خلا الحرس الامبراطوري كانت قد أمست بلا ترتيب و بلا نظام حتى ان كثيرين منهم خرجوا من القلعة وهم سكارى حتى انهم بالوا كالوحوش وثيابهم بلا ترتيب غير مبالين بظهورما يخل بالادب ظهوره من أجسادهم ولا بالمصائب التي قد حلت ببلادهم وكان يظهر للناظرين أنهم كانوا

يبالون بامر واحد وهو الجصول على الاكل والمسكرات • وكثيراً ماكانوايشرعون في أن يننوا أغنيات سكر ويصرخون صراخ السرور عند ما كان قوادهم يامرونهم بالمحافظة على ترتيب صفوفهم • فاحتقرهم الالمان بقدر ما اعتبروا جنود الحرس الأمبراطوري \* وقد تقرر أنه في مساء يوم التسليم أى قبله بليلة كانت المدينة في أضطراب دائم فان الاهالي كانوا يتكلمون عن قوانين الحرب التي كانت تحكم بالقتل بعد التنزيل عن الرتبة على كل قائد قلعة لا يلزم العدو أن يقوم بجميع أصول الحصر التي لا تتم الا في رمان طويل بدون أن يدفع العدو عن مكان هاجمه فيه . وكان الاهالي يكتبون هذا البند من القوانين وفي صباح يوم التسليم علقوها على الحيطان وكتبوا تحتها الموت للخاس الموت لبازين • وكتب البعض لـكوفنير • ولولم يكن حول بازين حراس كثيرورنــ لقتله الأهالي . ونشرت بعض الجرائد في ذلك اليوم وحولها خط عريض أسو دعلامة للحزن وفي صدرها جمل مآكما أن التسليم تم بالخيانة وتحزبت بعض الفرق للاهالي وعزمت على أن تهاجم الاعداء مهاجمة يأس في الدقيقة الاخيرة غير ان بازين عرف ذلك وأخذ سلاح الفرق التي كان مخافها ، ومن المعلوم انه قد أصاب بذلك ان كان خائنا أو غير خائن لان نتيجة هجوم كذلك الهجوم رديئة علي الفرنساويين لان الالمان كانوا أقويا وجدا وترتيبهم متقن ومع ان التسليم تقرر تمكن نحو ألف ضابط من الفرار ونجوا من الاسر وحار بوا في أما كن أخرى • وأطلق الرصاص ثلاث مرات على الجنرال كوفنير ولو صادفه الاهالي المهيجون والجنود الذين تحزبوا لهم لحدثت ممركة هائلة وركب رجل حصانا وأخذ يجول في الاسواق و يحرض الاهالي على القتال وهو يطلق غدارة وكذلك ركبت فتاة وسارت وفي يدهاغدارة وكانت محتهم على الانتقام غيران أهالى متس على جانب من الرزانة فلم يلتفتوا الى ذلك بل نظروا اليه بعين الاحتقار مع أنه لوحدت ذلك في باريز لاحدث هيجانًا وقال القوم أنه دليل حب الوطن والبسالة وظن القوم أنه بعد استيلاء الالمان على المدينة يسيئون معاملة الاهالي على أنه جرت

علاقات حسنة بين الفريقين بعد أن رأى الاهالي أن الجنود الالمانية اعطت الجنود الفرنساويين تعييناتهم من الخبر . وتعزي الاهالي عند ماعرفوا ان في كورسسل ألف مركبة فيها زاد لسد احتياجاتهم وان في لوندرا نقوداً مجموعة لمساعدتهم . فأنه ولئن كان الاهالي وجنود الحرس الامبراطوري راغبين في مداومة الدفاع كان الزاد يكاد ينفد اما عددالذين قتلواوما توامن الجيش الفرنساوي من ١٨ آب (اغسطس) الى يوم التسليم فكان نحو ١٢ ألف رجل. واما الخراب الذي لحق بالاماكن المجاورة لمتس فكان مخيفًا فان القصور والقري الكبيرة والصغيرة باتت خربة الى مسافة بضمة اميال حول متس وكذلك البساتين والحقول وجميم الاشجار أمست مقطوعة فان الفرنساويين والالمان كأنوا يستخدمونها لصنع وسائط للدفاع أو الهجوم في الحرب. ومات البعض في نفس المدينة من الاحتياج الى الاكل وعلى الخصوص الاولاد الصغار فان سوء الطعام وقلته اثرا فيهم .

إما أكثر الاهالي فكانوا يعتقدون بان بازين خبأ زاداً كثيراً كان لايزال موجوداً في المدينة عند التسليم • ومع أنهم تجاوزوا حدود الاعتدال في بيان الكمية التي كانوا يقولون انها موجودة فيها قد ظهر انه كان فيها كميات كثيرة من الزاد مع أن الاهالي كادوا يموتون جوعاً وانه صار اخفاؤها ليلمزم الجنودوالاهالي ان يسلموا • ومن المعلوم ان بازين لم يقدر ان يبين ماذا حمله على التسليم حال كونه كان لايزال في المدينة زاد ولذلك لا مخطئ من يقول أنه لم يقدر أن يبري نفسه من التهمة التي وقعت عليه وهي انه سلم المدينة والجيش بخيانة .

ولما بلغ ذلك الحكومة النائبة في طور والامة الفرنساوية اغتاظوا جدا وتكدروا وقال الجميع ان بازين خان بلاده . وصار نشر اعلان لمآله آنه من واجبات فرنسا ان لا تقع بالياس وقيل فيه عن بازين ماترجته: أنه قد جعل نفسه وكيل رجل سيدان (أي الامبراطور نابوليون) ومسمقاً للعدو الماجم . وعند وصول خبر تسليم متس الى

براين فرح القوم فيها بقـدر مااغتاظ الفرنساو بون عنـد وقوفهم على ذلك الحبر فان تسليمها بشرهم بقرب نهاية الحرب . هذا وكان كثيرون من الفرنساويين يعتقدون بأنه لانفع لهم بمداومة القتال بعد وقوعهم في مصائب عظيمة بعد حلول النوائب التي ُ حاث عليهم في أول الامر ، اما بازين فبات مرذولا وقد أقامت له الحكومة الفرنساوية مجلس حرب ليحاكمه ولاتزال النتيجة غمير مقررة والمظنون اننا سنجملها ذيلا لهمذا التاريخ فانهالا تتقرر قبل نهاية نشره · فانهسلم الجيش الوحيد المنظم الذي بقي لفرنسا مع تلك القلعة والمهمات والاسلحة وكانت فرنسا غيير قادرة أن تقيم جيشًا غيره لان الجيوش التي جمعتها كانت جنودها جديدة لاتعرف أصول الحرب ولا أبواما فانها كانت تتعلم بسرعة وكانت ملابسها رديئة وأسلحتها غير كاملة ولذلك نقول انهكان لا يجوز ارسالهم الى حروب اعداؤهم فيها جنود بروسيانية مجر بة تعرف فن الحرب وأبوابه حق المعرفة . وكان الشقاء يقترب وصار الفقراء يشعرون بالضيق والشدائد فصار الشروع فيالكلام عنعقد الصلح بجد • وصدرت تقريرات من بعض الاهالي مآلها انه اذاكانت الحكومة الفرنساوية لاتقدر ان تقبل الشروط التي يطلبها الالمان قمليها بمراجعة الامة للوقوف على رأمها وصارت الاشارة الى اعطاء المانيا بعض املاك فرنسا عند الحدود لانه تقرر انه لوفاز الفرنساويون على الالمــان كما فاز الالمان عليهم لاخذوا من الملاك المانيا ، وكان هذا الرأى محصورا في قليلين ولذلك نشرت الحكومة اعلانًا طلبت به أن ينتظم كل رجال الامة فيالمسكرية لتنهض كل فرنسا وتغلب العدو بكثرة العدد فان ذلك يوقعه في الارتباك فتخلص فرنسا • وقد قال البعض ان فرنسا لم تصل الى درجة تجعلها تقطع الامل من طرد الالمان من بلادها لانها لم تكن قد أظهرت كل قوتها ، وقالوا ان قوات الجهورية الخفية لاتزال مستترة وقال قوم ان دفاع فرنسا عن نفسها بعد ان خسرت الجيش المنظم يكون أشدمن دفاعها وهي مستندةاليه فهذه هي الاقوال التي كان يقولها الفرنساويون وهم على تلك الحال •

هذاولم يصدق الفرنساو بون بتسليم متس عند ما بلغهم خبر تسليمها • ولذلك احتمع جهور في ليون وحاولوا ان مخر بوا مطبعة جريدة لانها نشرت خبر تسليمها • ونشر الوالى فيها اعلانا ما له ان الخبر هوغير رسمى وانه مامن شي منه يدل على صحته وانه لا يصدق كلة منه ولكنه محكم بكذبه و بصدوره من اعداء مبغضي الراحة والجهورية وكذلك الباريزيون لم يصدقوا الخبرحتي انهم كادوا يطلقون الرصاص على محررمشهور ذي اعتبار من محرري جريدة من جرائد الحمر لانه نشر الخبر • وفي ستراسبرج صار تكذيب الخبر •

وكان حصر متس جاريًا في تشر بن الأول(اكتوبر)حال كون غيره كانجاريًا فيأماكن أقل أهمية منها • ففي ٢٨ ايلول (سبتمبر )تهدد الالمان سواسون باطلاق المدافع عليها • وفي ٣تشرين الأول ( اكتوبر ) خرج الجنود الذين كانوا فيها تحت قيادة الدوق دوفنز جيمس وقاتلوا المحاصرين قتالا شديدا على أنهم التزموا ان يرتدوا ولم يبتديء الحصر بشدة الافي ١٢ تشرين الأول ( اكتوبر) غيرانه شدد المحاصرون القتال عليهم تحت قيادة الدوق دومكانبرج فسامت في ١٦ من الشهر المذكور هي وجنودها وعددهم • ٤٧٠ رجل و ١٣٢ مدفعاً و ٩٢ ألف فرنك وغيرها من المهمات والملابس والزاد الذي كان يكفي الذين كانوا في القلعة ثلاثة أشهر بعدالتسليم واماتيونفيل فشددوا عليها الحصارأ كثر منسواسون و في ٩ تشرين الاول (اكتوبر) أقاموا الحصار على نو و بر يساس وشلستاد الواقعــة في جنو بي ستراسبرج بالقرب من الرين • وفي ١١ منه نخح الفرنساويون في الدفاع نجاحاً قليلا وخرج جيشان من مونتميدي ومن مدينة ستاني القريبة منها فاسرسبعة ضباط وأكثرمن مائتي جندي من الالمان ومع ان هذا النجاح نشط الفرنساويين لم يضر بتقيدم الالمان . وعلى الخصوص بعيد أن أنضمت الجيوش التي كانت تحاصر منس وقدرهامائنا ألف جندي الى الجيوش التي كانت في فرنسا . فإن الجيش الثاني منها ذهب لينجد الجيش الذي كان يحاصر باريز والجيش

السابع بقي فيمتس ليحافظ عليها والبقية أرسلت الى لونكوي وتيونفيل.

ولم يكن الفرنساويون يصرفون الوقت في الباطل فان موسيو كامبتا وهو من العلماء بالقوا نين والنظامات وهو الذي كانت له سطوة عظيمة تفوق كل سطوة أدبية في بلاده فبل الحرب شرع في المحاماة عن بلاده غير انه كان قد بات محصوراً في باريز فركب من كبة هوائية في ٧ تشرين الثاني (اكتوبر) وسار فيها معرضاً نفسه الى رصاص من كبة هوائية في ٧ تشرين الثاني (اكتوبر) وسار فيها معرضاً نفسه الى رصاص الالمان الذين كانوا يطلقونه عليه حتى انه من رصاصة ومست يده فوصل في ٨ من الشهر المذكور بعد الوقوع في مخاطر كثيرة الى امين ومنها ذهب الى طور ودخلها في ٩ منه وتولى بنفسه ادارة أكثر اعمال الحكومة هناك .

وفي نفس ذلك اليوم وصل الجنرال غار يبالدي الايطالي الى طور ليتقلد قيادة المتطوعين الذين صار جمعهم في تلك الاثناء ، اما غاريبا لدي فاظهر في أول الامرميله الى بروسيا لان عدوه القديم نابوليون كان قد اشهر الحرب عليها ، علي انه بعد سقوط نابوليون مال الى فرنسا وعرض عليها خدماته فانه من الحاذقين في ادارة الجنود الغير المنظمة ولذلك أقيم قائدا الفرقة من الجيش الفرنساوي وقائدا عمومياً للجنود الفرنساوية الغير المنظمة ،

وعند ماوصل كامبتا الى طور نشر اعلاناً مهيجاً على الامة قال فيه ان في باريز مليوني رجل من الذين نسواكل الاختلافات التي كانت واقعة بينهم واجتمعوا حول الراية الجمهورية وان ذلك كدر المهاجمين فانهم كانوا مؤملين بحدوث اختلافات داخلية في البلاد وان في داخل اسوارها أر بعمائة ألف جندي من الحرس الوطني وستين ألف جندي من الجيش المنظم وانه صار الشروع في جمع مائة ألف جندي من الجنود جندي من الجنود الاحتياطية وان المعامل آخذة في عمل المدافع وان النسا وسنعن مليون رصاصة في النهار وان الملاحين يحرسون فيها الحصون والقلاع والجنود شارعة في تهيئة المدافع للهجوم على المحاصرين وان لكل فرقة من الحرس الوطني مدفعين من المدافع الراشية وان

فرنسا و وصف بكلام مؤثر حالة باريز المخيفة عند مايأخذ الزاد في ان ينفد من باريز وقال في ختام اعلانه ان الحكومة الفرنساوية تعرف هذه الاموركما نعرفها نحن ولذلك هم المسئولون عن سوء العواقب التي لابد من ان تنتج اذا التزم الالمان أن يقاتلوا الى النهاية في حرب جروا اليها على غير رضاهم •

هذا وكل من طالع ذلك الاعلان يقول ان قصد بروسيا هو أن تجعل الدول المحافظة على الحياد تجتهد في ان تجعل الفرنساويين يسلمون حالاً ، غير ان شدة رغبة بسمارك في الحصول على ذاك جعلته يبالغ في تقريراته مع انه كان يعرف ان تلك الدول المتحائدة كانت قد اجتهدت في ان تحمل الدواتين على عقد الصلح ولم تصادف منهما غير شكر قليل ، وأنه أوفق لفرنسا أن تسلم من جهة واحدة على أنها لم تكن قد باتت في سقوط تام مجملها على أن تبادر إلى التسليم بكلما يطلبه الإلمان بدون أن تخاف أن عمس ذلك ناموسها ،

الما باريز فكانت لاتزال في هيجان حربى فان الزاد كان لايزال كافياً وكان المهواء مهتدلا ولذلك لم يكن الجنود يتذمرون من أن يسيروا في الشوارع ولذلك كان الباريز يون يعتقدون كل الاعتقاد بان مدينتهم لا تفتح و بالهم مستمدون أن يموتوا جوعاً قبل أن يساموا وان يقاتلوا الى ان يقنلوا عن آخرهم ذكوراً واناتًا • وكانت او ربا تري هذه الامور متعجة والمؤرخون بقررون شجاعة الباريزيين وثباتهم ليجملوا الاجيال الآتية تندهش من ذلك • ولم يكتفوا بذلك فان اعتبارهم لا نفسهم ولاهميتهم ولمدينتهم الجيل الآتية تندهش من ذلك • ولم يكتفوا بذلك فان اعتبارهم لا نفسهم ولاهميتهم السو إحال ستنهض شعوب اوربا وتاتي بسرعة الى باريز ليخلصوها من الخراب السو إحال ستنهض شعوب اوربا وتاتي بسرعة الى باريز ليخلصوها من الخراب بواسطة الالمان • و بنا • على ذلك اقاموا مائة رأي من الاراء المضحكة وجعلوها موضوعاً لمفاوضة عدية وأقاموا افراحًا في ٢٠ ايلول سبتمبر) وهو اليوم الذي اقيمت فيه الجمودية الاولى في فرنسا سنة ١٧٩٧ وأقاموا تذكاراً حسنا السلفائهم فانهم كانوا قد حلفوا بان

يخلدوا ذكرهم ويقتفوا أثرهم ·

وفي أثنا الحصار كانت الحكومة كثيراً ماتبيت في ارتباك من جراء ميل كثيرين من الاهالي الكثيرين المحصورين الى الاخلال بالراحة والنظام وهذا الميل هُو الذِّي اضرم نار الحرب الاهلية في باريز بعد عقد الصلح وهي الحرب المعروفة بحرب الكمون . وكانت تصير المفاوضة في كل ليلة في جمعيات كثيرة بخصوص تفيير الحالة الحاضرة بالقوة • فاجتمع ثلاثمائة نفس من الادنياء تحت قيادة موسيولدرو رولن الذي كان وزير الداخلية في الحكومة الموقتة سنة ١٨٤٨ وطلبوا حالاً انتخاب مجلس بلدي ومجلس محلي وان يجتمعاكل بوم ويدبراكل مهام الحيش وسياسة البلاد وتصرف الاهالي و بالجلة أن يكون لهما سلطان مطلق ٠ ففضت الحكومة الباريزية هذا الاجماع فضًا موقتًا فانه في ١٣ تشرين الأول ( اكتوبر ) اجتمعوا مرة ثانية وحاولوا ان يستلموا مركز ولاية باريز وان يقيموا حكومة من انفسهم فغلبوامي ة اخرى ومع ذلك تكدر الاهالي الذين يحبون السلام من عملهم فان مجرد وقوفهم على مايدل على ان بينهم قوماً غير مرتضين أضعف املهم في زمان كانوا مفتقرين فيـه كل الافتقار الى الاتحاد والتيقظ ليدفعُوا العدوالذي كان مجتمعاً عند أبواب مدينتهم . وكثرت في ذلك الزمان الثورات الصغيرة المشابهة لهذه الثورة . وهذا هوالذي يزيد تعجبنا واندهاشنا من ثبات باريز وهي على هذه الحال.

و بعد ذلك بمدة قصيرة أخذ القوم يتبصرون في ما يتعلق بامر نفاد الزاد مباحثة حدية و فان اسباب الراحة الاعتيادية امست من الأمور العزيزة في ابتداء الحصر فان اللبن انقطع في زمان قصير وارتفعت اسعار البيض والزبد وانقطع اللحم الاعتيادي بعد ابتداء الحصر بشهر واحد وشعر الاهالي بالاحتياج اليه كالشعور فاقيمت اجماعات للبصر في ذلك وقررت أنه من الواجب أن يتمكن الشعور فاقيمت الجماعات للبصر في ذلك وقررت أنه من الحصول على الزاد أي انه لا يصير السماح لباعة اللحم وغيرهم الأأن جميع الاهالي من الحصول على الزاد أي انه لا يصير السماح لباعة اللحم وغيرهم الأأن

يبيعوا كمية معينة لكل نفس ، وكانت أثمان الزاد ترتفع والاجرة تقل حتى انكثيرين كانوا لا يجدون شغلا ، ومع أنهم باتوا في هذه الحال منقطعين عن العالم كانوا يجتهدون في ان يبلغوا العالم أخباراً عن أحوالهم ، أما هم فلم يتمكنوا من أن يقفوا على أخبار العالم و بلادهم بالوسائط التي كانوا يبلغون أخبارهم بها ، وفي غاية اياول (سجتمبر) ركب موسيو تيسندرس مركبة هوائية في باريز ووصل في اليوم الثاني الى طور ، وكان قد خرج منها بالطريقة نفسها موسيولوي قنزل في فرنولي الواقعة في الجهة الغربية من درو وهى تبعد عنها مسافة بضعة أميال ، و بعد ذلك بايام قليلة خرج بالون ثالث منهاوكان يديره موسيو نادرا وكانت سفرته أشد تلك الاحمار خطراً ،

وكانت الحكومة في اليوم الرابع من أياول (سبتمبر) تجتهد كل الاجتهاد في جمع جيوش جديدة . فاصدرت الاواءر بجمع كل الرجال فاجتمع كثيرون من الجنود المجر بين الذين كانوا قدشاخوا وأتي بكثيرين من الملاحين ومن الذين يطلقون المدافع من البوارج وادخلوا في ساك المسكرية للدفاع عن البلاد . فاجتمع عدد عطيم . ومع أنه كان كثيرون منهم من المجر بين في الحروب كانت الا كثرية من فتيان لا يعرفون غير ما تعاموه بالعمل من فنون الحرب وكانت أسلحتهم ومهماتهم غير كاملة وكان قد ضعف عزمهم بشبب انكسار الذين سيقوهم • أما الجنود الشيوخ الذين أقيموا بين اولئك الفتيان فاساؤا التصرف وكانوا بئس القدوة للجنود فالهم كانوا يخلون بالنظام واذلك أضعفوا الجيوش الجديدة وقالوا نشاطها مع أن النشاط والامل هما من ضروريات الحيش الفرنساوي لأن الظاهر أنه لا يقدر أن يحسن القتال مالم يكن معتقدا بأنه سينال الفوز • وأحسن أولئك الرجال هم الذين أتي بهم من البوارج ولكنهم كانوا لا يكفون ليصلحوا كل الجيوش. وكانت الجنود محتاجة الى الحركات الحربية والى قواد من أهل المذق والدراية والى نظام اساسه الانقياد والى مدافع فان مدافعهم كانت غير كافية لحيش جوار عتمد في بلاد واسعة ، ومع كل ذلك أدهشت هذه الاجراآت الالمان مدة ومنعت تقدمهم . وفي اثناء اشتغال الباريزيين في الافته خار بالباطل وفي التكلم عن جمع جيوش جرارة لغلب العدوكان الالمان يقوون مركزهم سراً و بدون تظاهر وهم امام باريز وكانوا يفتحون طرقا بينهم وبين المانيا ليتمكنوا من اقامة اتصاليات دائمةوأقاموا قرتيباً للحصول على الزاد من الفرنساويين ولو عرض دونَ ذلك من الصعوبات مهما عرض فانهم قالوا أنه لا يجب أن محتاج الماني إلى الزاد ما دام في يد أحد الفرنساويين شي للا كل . ولم يففلوا عن اقامة الاستعدادات اللازمة للحرب وهم مشتفلون باقامة ما يتكفل لهم بالراحة ه

وفي أول ايلول ( سبتمبر ) ورد الى باريز خمبر تسليم ستراسبرج فلم يكذبوه كا كذبوا خبر تسليم متس ولاطعنوا بالذين دافعوا عنباكم طعنوا فيالذين كأنوا يدافعون عن متس . ولكنهم سمعوا الحبر بافته او وتهاون . فان الباريزيين لم يكونوا يعتقدون بأنها تقدر ان تثبت في صدام الالمان فافتخروا لما رأوا أنها تبتت زمانا طويلا وارز أهالي ستراسبرج حار بوا الالمان لنفع فرنسا مع أمهم من الجنس الالماني . وقال ان ذلك برهان أمانة الالزاس التي كان قدعزم البرنس بسمارك على ان يضمها هي واللورين. الح المانيا المتحدة . ومع أن الباريزيين كانوا محصورين ومدافع الاعداء تدمدم نهارا وليلا في آذانهم صمموا على ان يقيموا يوما لتذكار بسالة أهالي ستراسبر ج فاقامواذلك اليوم وخطبوا خطبًا مؤثرة و بكوا . وهكذا كان الألمان يشتغلون بثبات وجد في تقوية مراكرهم وترقية أسباب واحتهم حتى انهم لم يففلوا عن أقل شيء مما يسعفهم أقل اسعاف في نوال الرغوب والفرنساو بون يصرفون الوقت ويسذرون الاموال في سبيل القيام بأمور صبيانية خالية من كل نفع فهذا ما كان يجري في بارين .

و بعد فتح ستراسبرج بمث الالمان تجدة لتمويض الحسارة العظيمة التي كانت قلد لحقت بهم وفي ٣ تشرين الأول ( اكتوبر ) عبر الجنرال شمران الالماني الرين ومعه الفرقة الرابعة من جنود اللاندوهر الالمانية المنجد الجنوال وردد في حصر ليون

و بعزا نسون • أما الجيش الفرنساوي في ليون فكان في حالة رديئة فان الجنود كانوا من الذين لا يركن اليهم وكان قد صار فض الجنود الغير المنظمة ( فرانتيرور ) ليصدير ضبهم الى الجنود الاحتياطية وصار القاء القبض على قائدهم الجنرال مازور وسنجنه بضعة أيام وقد قيل انذلك كان ظاما ، وجرى، قتال قليل في اما كن مختلفة في أو اثل تشرمين الاول ( اكتوبر ) ولم يأت بنتيجة • وحل الااأن في البرنون في دمنه وهي بلدة صغيرة تبعد ٢٥ ميلاً عن شرقي باريز وكذلك حلوا في لافرني السن وهي تبعد ٢٤ ميلا عن جنوبي باريز ، وفي ٥ ايلول (سبتمبر) انضمت فرقة من الجنود الفير المنظمة تحت قيادة الجنرال ريان الى جيش اللوار فحار با فرقة من الفرسان والمشاة الالمان وكسراها وارجعاها من أرتيني الى ايتم • بعد ذلك خرج البروسيانيون من بيثيفية • وفي ٢٠٠١ انتشب القتال بين جيش الشرق الفرنساوي تحت قيادة الجنرال دوبروي وبين المانود الالمان تحت قيادة الجنرال شمرلين وبين فرقة تحت قيادة الجنرال فون دوجنفيلد فانكسر الجيش الفرنساوي كسراً شديداً بعد قتال طويل شمديد فانه دار من قبل الظهر بثلاث ساعات الى بعده بأر بم ساعات وهذه أول مارك جيش الشرق الفرنساوي وحدثت في ولاية الفوج بالقرب من سان ريمي • وقد قال الفرنسا ويون أن عدد الجنود التي تقاتلت في هذه المعركة متساو . أما الآلمان فقد قالوا ان عدد الفرنساويين فيها كان ضعف عددهم . والظنون أن تقريرات الآلمان أقرب للحقيقة من تقريرات الفرنساويين فاننا قد عرفنا إنه كان قد صار جمم جيش الشرق الفرنساوي من الفتيان الصغيري السن ولذلك كأنوا لا يقدرون أن يثبتوا سبم ساعات في قتال جيوش محمر بة منظمة عددها قدر عددهم • فقتل وجرح من الألمان فيها ٢٠ ضابطاً و ١٠ جنود . أما الفرنساو يون فقتل منهم الكثر من ذلك وأسرمنهم ٢٠ صابطا و٠٠٠ جندي ولاعجب من انكسار هذا الحيش الفرنساوي نظراً إلى عدم انتظامه وجهل جنوده فنون الحرب و ومع ذلك أثر انكساره في الفرنساويين تأثيراً رديناً فأنه أضعف عزمهم ونشط أعداءهم.

وفي ٨ تشرين الاول ( اكتوبر ) نجح الفرنساويون نجاحا قليلا في سارف كنتين فان فرقة من الجنود الاحتياطية قاتلت تسعمائة من البروسيانيين وأخرجتهم من المدينة غير ان الالمان فتحوا مرة ثانية في ٢١ منه تحت قيادة الـ غراندوق دومكانبرج ومع ان الالمان اجتهدواكل الاجتهاد في فتح تيونفيل لم يتمكنوا من ذلك قبل أواسط شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) المذكور.

ومع ان الباريزيين كانوا لا بزالون يمتقدون بان الالمان لا يقدرون أن يفتحوا باريز كانوا يخافون اطلاق المدافع عليها ولذلك نقلوا أمتمــة وتحفا كثيرة من اللوفر ومحلات المرض الى محلات أخرى كانوا يظنون انها أبعد عن الخطر من امكانها الاولى وفي أثناء ذلك خرج الفرنساو يونوها جموا الالمان الذين كانوا يحاصرون باريزوأقاموا حرو با أخرى قليلة الاهمية في ٨ و١٠ و١٣ من الشهر المـذكور ولـكن لم ينتج عن ذلك شيء مهم . وفي ١٥ منه أطلقت المدافع الفرنساوية بشدة من قلمة سان فلريان وخربت القصر الجيل المسمى بقصر سان كاو وهو يبعد خمسة أميال عن غربي بارين وهو قصر ملوكي لا يفوقه قصر فرساليا الا بأمور قليلة وكان نابوايون الثالث يحبأن يتميم فيه . وكان في ذلك القصر عند خرابه بعض الضياط الالمان فحاولوا أن يخلصوا من النار بعض موجوداته الثمينة غير انهم لم يتمكنوا الا من تخليص أشياء قليلة من الآثاث والصور الثمينة والا ثار التاريخية وكانت النار تشب فيه النهار بطوله وفي الليل كان مرتفعًا فوقه لهب عظيم مظلم وكان الباريز يون يرون ذلك والدخان الكثيف الاسود الذي كان يرتفع منه حينًا بمد حين . وقال الفرنساويون الذين رأوه انذلك نافع لأنه يبين للالمان اننا لا نتمنع عن هدم كل مايلزم هدمه للدفاع وانه يتعب القواد الذين كانوا ساكنين فيهوهذا ممالا طائل تحته لانه لم تكن أهمية حربية لذلك القصر عند الالمان ولم تكدرهم خسارة بعض منازل أقاموا غيرها بسرعة • وأما الخسارة الصحيحة فوقعت على الفرنساويين الذين خسروا قصراً عظيما وآثاراً كثيرة من تواريخهم

هـ نما وكانت حالة بار مز تشغل أورو باعن النظر الى المعارك الصغيرة الكثيرة التي حدثت في تشرين الأول ( اكتوبر) ومكنت الألمان من فتح قلاع ومدن سغيرة ودامت الحال على هذا المنوال الى اليوم العاشر من الشهر الذي كسر فيه الجنرال فون درتان الألماني جنود الجنرال ريان الفرنساوي وذلك في اثناي وهي مدينة صفيرة تبعد عن مدينة أورليان نحو عشرة أميال في طريق باريز و بعد ذلك سار الالمان قاصدين أورليان وكانت محصنة تحصيناً غهر تام ولذلك النزمت أن تستند الى جيش اللوار الفرنساوي الجديد الذي لم يكن له من الاسلحة والمهمات ما كان يكفيه ، وقد قيل ان كثيرين من الجنود تمنعوا عن أن يقاتلوا حتى ان منهم من كان يرمي بيندقيته ومنهم من كان يكسرها غير أن الجنود الزواف الباباوية وقليلين من الجنود الفرنساويين تصرفوا تصرف الابطال الباسلين • أما الالمان فكانوا يفوقون الفرنساويين في كل شيّ خلا عدد الجنود فان عدد الفريقين كان يكاد يكون متساوياً ولذلك تمكن الالمان منأن يكسر واجيش اللوار بسهولة فالتجأ الجنرال موطروج قائدهم الى أورليان ولما رأى الخاطر التي باتت تتهدد المدينة واحتياجه الى الاسلحة والمهمات للدفاع عن المدينة الغير الحصنة بمث برسل الى طور ليطلبوا الى الحكومة أن ترسل اليه مدافع ومهمات على العلم محصل على شي من ذلك لان الظاهر انه لم يكن في طورما يازمه منها و بمد أن انكسر المنزال ريان في اثناي التجأالي حرش وحاول أن يدفع الالمان عنه غير أنهم لم يتأخروا عن مهاجمته وهو فيه و بما أنه لم يكن عنده مدافع الزموه أن يتقبقر في ١١ من الشهر المذكور ٠ وفي ١٢ هنه سار الألمان قاصدين اورليان وكان الفرنساويون فيها مجبورين ان محاولوا صدالعدو بالمدافع الرديئة التي كانت عندهم ولذلك لم يقدروا أن يثبتوا فالتزم الجنرال ريان أن يتقبقر وكات الجمرال اراكو عنع دخول الالمان اليها بثلاثة آلاف جندي واما الحيش فاخذ في الخروج من المدينة لينجو من الاسر . وكان الالمان نازلين في تل اسمه تل جوا وهو مشرف على المدينة . ومع ذلك تمكنت فرقة اراكو من الثبات مع أنه كان قد اشتد الحطب

عليها وقتل كثيرون منها وثبتت في الدفاع الي المساء وكان الجيش قد تمكن من الخروج اما قتال فرقة اراكو فيكاديكون مما لم يسبق له مثيل وكان دفاعهم لنفعة الجيش أي ليتمكن من الهرب ولم يسلم من ١٥٠٠ الزواف الباباوية الا ١٧ جنديًا - ومع ان الجيش كأن قد خرج من المدينة بعد الظهر بخمس ساعات ثبت رجال اراكو في الدفاع الى سبع ساعات بعده لأنهم لم يعرفوا بان الجيش كان قد خرج مع ان الالمان كانوا يقطعونهم كما يقطع الحصاد حصاده وعند ذلك تمكن الالمان من الدخول الى المدينة مع أنهم كأنواقدارتدوا عنها مرات كثيرة . أما بقية رجال أراكو فحاولت الفرار للانضام الى الجيش الذي كانت قد خلصته غيران الالمان كأنوا يفتكون مهم وهم فارون ولذلك لم ينجح من هذه البقية القليلة التي نجت من الحرب غمير قليلين . وكان كثيرون من أهالي المدينة لا يرغبون في الدفاع لأنهم كانوا يمرفون أن حصون مدينتهم ضعيفة وكانوا يخافون أن العناد في الدفاع يشدد عليهم ظلم الالمان . و بعد أن دخل الجنرال فون درتان المدينة طلب الى الاهالي ان يدفعوا له نقداً سمائة ألف فرنك فدفعت الملدية ذلك · و بعد ذلك بايام قليلة طلب اليها ان تدفع له ار بعمائة ألف فرنك علاوة على ذلك فلم تدفعها الا بعد صمو بات كثيرة وكان ذلك الحبرال لا يصفى لهم ولكنه مهدد الحاكم والمجلس بالسجن اذا تمنعوا عن دفع المال المطلوب . وبالجميلة نقول ان هذه المدينة امست عرضة للسلب التام فان الالمان كانوا يأخذون كلا يتمكنون من اخذه من اهاليها ومن حوانيتهم فان الجنود كانوا يدخاون حواتيت العطور و ياخفون منها بدون استئذان من أصحابها وكانوا ينهبون الحمر وكل المواشي ويسلبون كلا كانوا يقدرون أن ينتفعوا منه فإن أورليان كانت مدينة ذات ثروة ولذلك كان الالمان يجتهدون ان يحصلوا منها كال كان يتيسر لهم محصيله وكانوا يسلبون المواشي من الحقول القريبة منها ويرسلونها الى باريز للقيام باود الجنود الني كانت تحاصرها وفي أثناء حدوث ذلك في الشرق كان الالمان يتقدمون في الجهات الشالية

فأنها فتحوا جينر ومن ولاية الاور وبروتول من ولاية الواز في ٩ و١٨ من الشهر الملف كور بدون ان يصادفوا دفاعاً شديداً ودخلوا مدنا اخري كثيرة وأخدوا منها غرامة ، وفي ٢١ تشرين الثاني ( نوفبر ) دخلوا سان كنتين والظاهر انهم دخلوها ليأخدوا منها غرامة فانهم طلبوا الى بلديتها ان تدفع مابوني فرنك وسجنوهم وقالوا لهم انهم ادا عنموا عن ذلك ينهبون المدينة غير انهم العرموا ان يكتفوا بتسممائة وخمسين ألف فرنك لان الحاكم لم يقدر ان مجمع أكثر منها ، ولم يكتفوا بذلك ولكنهم جعلوا الجنود يعيشون بمال الاهالي وفي منازل اجرتها منهم وامروهم بان يقدموا لهم طعاماً حسنا وقنينة من الحر لكل رجل منهم ، وفتحوا نو بريساش في ١٣ من الشهر المذكور وأخذوا منها غرامة ، وحصروا قلمة فردون المبنية عند نهر الموز في اليوم نفسه وفي وأخذوا منها غرامة ، وحصروا قلمة فردون المبنية عند نهر الموز في اليوم نفسه وفي غير انه في أواخر شهر تشرين الاول ( اكتو بر ) امسى كل شرق فرنسا في قبضة غير انه في أواخر شهر تشرين الاول ( اكتو بر ) امسى كل شرق فرنسا في قبضة الالمان حتى انه لم يكن بلزمهم لا عام اخضاع فرنسا غير فتح باريز ،

وفيأوائل تشرين الاول (اكتوبر)كان جناح الجيش الالماني الايمن في لودوهذا الجيش كان أمام باريز تحت قيادة ولي عهد ملك بروسيا وكانت مساحة الدائرة التي تصل اليها كرات المدافع من حصون باريز أكثر من اربعين ميلاً ولذلك كان الالمان ملمزمين ان يبقوا متيقظين كل التيقظ لثلا بهاجهم الفرنساويون بغتة وهم مستندون الى قلاعهم وكان جيش ولي عهد ساكسونيا ممتداً من عكفة نهر السن الغربية الى عكفة نهر المان الشرقية وكان نصف دائرة أولها طريق روون الحديدية وآخرها بضع قرى في الجهة الشمالية الشرقية وكانت متصلة هناك بقلب جيش ولي عهد ملك بروسيا الذي في الجهة الشمالية الشرقية وكانت متصلة هناك بقلب جيش ولي عهد ملك بروسيا الذي هذان المجيشان بعيدين عن فعل مدافع قلاع باريز وفي أواسط الشهر المذكوروسات مدافع كثيرة من المانيا لاقامة الحصر عنه ان الالمان كانوا قد انخذ عوا فانهم كانوا

يمتقدون بان الزاد في باريز اقبل مماكان فيها ولذلك كانوا ظانسين انها لاتئبت زمانا طويلا فلم يقيموا مدافع الجصار الا بعد مضي زمان طويل وقل الزاد عند الالمان الذين كانوا بحاصرون باريز قبل ان قل في المدينة المحصورة فانهم ظنوا انهم يقدرون ان مجدوا زادا كافيًا في فرساليا وغير ان الزاد الذي وجدوه هناك نفد في وقت قصير ولذلك التزموا ان يبعثوا قومًا ليأتوا بالزاد من الاماكن المجاورة وكان أولئك القوم يلتزمون ان ينفصلوا عن الحيش ليصلوا الى الاماكن التى كان التى كانتين ولو قام الالمانبالاحتياطات اللازمة لتخلصوا من تلك التقهقرات القليلة الاهمية والنتائج والنتائج والنتائج والنتائج

ولما رأت باريزانه قد مضت أسابيع كثيرة بدون ان يطلق المحاصرون المدافع عليها اشتد عزمها و والذي حمل الالمان على ذلك اعتقادهم بأن العاصمة لا تقدر أن تثبت زمانا طويلا في الدفاع بسبب الاحتياج الى الزاد ولذلك فضلوا الانتظار مدة قصيرة على احمال مشاق اطلاق المدافع ومصاريفها على ان الباريزيين كانوا يعتقدون بأن ذلك تتيجة اقتناع الالمان بان مدينتهم لا تفتح وانه قبل مضى زمان طويل يلمزم المحاصرون أن يرفعوا الحصار و ولم يبت أولئك المحصورون في ياس ولا في كدرشديد لانه كان لا يزال عندهم من الزاد ما يسد احتياجاتهم الضرورية ، ومع انهم أمسوا منقطعين عن العالم كانوا يقيمون بعض المخابرات بينهم و بين بلادهم بواسطة حمام البطاق والمركبات الموائية ، وكانوا يطلقون المدافع من قلعهم على الدوام ليمنعوا الالمان عن الدنو منهم غير ان المحاصرين لم يطلقوا عليهم المدافع والمظنون انهم لم يخطئوا كل الدنو منهم غير ان المحاصرين لم يطلقوا عليهم المدافع في ذلك الحين المطا بالاعتقاد بان الالمان كانوا غير قادرس ان يطلقوا عليهم المدافع في ذلك الحين ومن المعلوم انه قل الشغل جداً في باريز فان أعمالهم كادت تكون محصورة في اقامة الحرس على الحصون والحواجز و عا انه لم يحدث من الامور السياسية مايشغاون أفكارهم الحرس على الحصون والحواجز و عا انه لم يحدث من الامور السياسية مايشغاون أفكاره

به أخذوا في أن يتجسسوا الاعداء حول المدينة وان براقبوا جواسيسهم داخلها • لانه لاريب في انه كان للالمان جواسيس في المدينة لانه كان فيها كثيرون من الاو باش ذكوراً ونساء الذين كانوا يبلغون الالمان أخبار العاصمة ولذلك ما من أحمد يلوم الباريزيين اذا تيقظوا وأكثروا من المراقبة ولااذا قتلوا الجواسيس الدين كأنوا يلقون " القبض عليهم ويتحقق أمرهم لديهم على ان شدة مراقبتهم حملت كثيرين من الاجانب الابرياء اثقالا وشدائد كثيرة فانهم كانوا يلقون القبض عليهم ويسجنونهم . ومع أنهم نجوا من القتل كانوا يصادفون معاملة قاسية قبل أن يثبت ذنبهم أو تظهر براءتهم ولما نفد فيها لحم الغنم والبقر قبل كل شئ النزم أكثر الاهالي أن يأكلوا لحم الخيل قبل أن طال زمان الحصار . ولا يخني أن الباريزيين لا يكرهون أكل لحم الخيل كا نكرهه نحن وفانهم كانوا يبيعونه في الاسواق قبل المصار وكان الفقراء يأكلون منه ولولم يكن ذبحها محصوراً بالافراس الماجزة أوالتي تصادف أمراً يجملها غير قادرة على الحدمة لما تمنع الاغنياء عن الكام ولا يخفي ان لحم الافراس الفتية والسمينة لايكون أغلى من لحوم بقية الحيوانات . ولم يكن لحم الخيل كثيراً فانه في أوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) كان يعطي لكل نفس أوقيتان وربع أوقية في اليوم وليس اكثر. وفي أواخر هذ الشهر انقطع لحم الحيل. وكان لحم الطيوريباع فينهاية الحصر باثمان مرتفعة جداً واصبح لم الحمير عندهم من المآكل المطلوبة حداً وكان عنه أكثر من تمن لحم الخيل فانهم كانوا يبيعون الليبرا منه وهي أقل قليلا من نصف أقة بفرنك أما الليبرا من لحم الخيل فكانت تباع بستة عشر سوا ( ٤ غروش ) وكانوا يبيهون البيضة بفرش أو بغرش ونصف والليبرا من السمك المملح بفرنك ونصف وانقطع اللبن والجبن وكان عندهم كثير من القهوة والارز والخر ومع ذلك كانت أعانها مرتفعة ، واذا عرفنا از أجرة الفعلة في باريز هي قليلة بالنسبة إلى أجربهم في بلدان أخرى متمدنة فأن دخل العامل في الشهرهو نحو ثلاثة فرنكات في اليوم وان اكثر العمال بأنوا بلا شغل يتبين أنا از

الفقراء لم يقدروا أن يحصلوا الاعلى شيء قليل من اردأ أنواع المأكل. ولولم تبادر الملكومة الى أن تقدم شيئًا من الطعام كل يوم للذين بأنوا بلا عمل لمات مئات ألوف جوعاً وكان فصل الشتاء يقترب وكان الفحم والحطب قليلين ومرتفعي الاعمان فاشتد ضيق الاهالي لان البرد كان يفعل فيهم من جهة والاحتياج الى الطعام من جهة أخرى ولم ينحصر الاحتياج الى الزاد في باريز لأن جميع اكثر رجال البلاد للخدمة الحربية قل المحاصيل فباتت البلاد كاما في احتياج إلى المأكل وعلى الخصوص لأن الالمان كانوا ياخذون كلا كانوا يتمكنون من الوصول اليه قبل أن يتمكن الفرنساويون من أخذه لانهم كانوا عندونهم عن ذلك . وكان هذا الاحتياج مصدرا لنزاع كثير فار الإلمان والفرنساويين كأنوا يمارضون أصحاب الزاد فيالطريق ويسلبونه منهم وكانوا ينهبون المراكب التي كانت تأتي بزاد ولو كانت أجننبية بدون اصغاء الى تنبيهات الحكومة وحدث ذلك في سان مانو وشار بور وغيرهما فان الاهالي كانوا يحصلون على الزادفيها بالمهاجمة بالحجارة والمصى وغيرها فالمزمت الحكومة أن تقم حرساً من الجنود في المراكب التي كانت تأتي بالحنطة وعند ذلك رجع الاهالي الى أنفسهم وقالوا اننا نجلب الضرر على أنفسنا فأنه عندما يعرف العالم اننا ننهب المنطة وغيرها من المآكل تنقطع وارداتها فنبيت فيأسوأ حال .

وكان الزمان يمضي وأحوال باريز باقية على ما كانت عليه غير ان صبر الاهالي كان يقارب الفراغ والزاد يقل و برتفع ثمنه فتضاعف ثمن المقددات من لحم غنم أوستراليا و بقرها وكانت تباع الليبرا من لحم الخنزير المقدد بثلاثة فرنكات وكذلك البطة وديك الحبش بخمسة وعشر بن فرنكا والارنبة بسبعة فرنكات والحامة بثلاثة فرنكات و والوزة بستة عشر فرنكا ومع ذلك كان ذلك محصوراً في أهل اليسر لان الموجود أقل من المطلوب واحتمل الاجانب فيها ضيقات كثيرة وكان اكثرهم من الذين كانوا قد أقاموا اشغالا منذ مدة طويلة في المدينة ، وبات أكثرهم بلا

مداخيل وفي أسوع حال على انه أقيمت جمعية احسان في لوندرا وجمعت مبالغ كثيرة و بعثت بها الى بار يزلماعدة أولئك الاجانب وكان كثيرون من أغنياء الانكايز الذين باتوا محصور بن يساعدون المحتاجين من أبناء وطنهم وقد قيل ان المستر ولسن الانكليزي أحسن الى المحتاجين بنصف دخله في مدة المحر . ومع ذلك احتمال كثيرون شدائد يصعب علينا وصفها لانه وقع نقص في مداخيل الجميع وكانت وسائط الخابرات مع مراكز الاحسان خاوج البلاد الفرنساوية قليلة وذات خطر .

وكان الزمان يمضي و باريز محصورة والاهالى يشــهٰلون حينًا بعد حــين بخروج الجنود المهاجمة وعلى الخصوص عندما كانوا مخرجون جميعًا الى تلك المهاجمات الني لم تجدهم نفماً لانهم كانوا يلتزمون على الفالب أن يرتدوا بمد تكبد خسائر كثيرة وكانوا يشفلون في بعض الاحيان بغزاع يجري بين أدنياء القوم الذين كان قدفعل فيهم الحوع و بين الأهالي والحكومة والضباط وجنودهم ، وكانت واجبات الجنرال تروشوصعبة جداً ومع ذلك قام مهذا قياماً مدهشاً وما من أحمد يقدر أن يقوم عا قام به أحسن منه اذا بات في الظروف التي أمسى هو فيها فأنه كان ينفذ أمره بنوع عجيب مع ان المدينة كانت قدياتت في تلك الحال • والظاهر انطول زمان الحصر حمل الباريزيين يتعودونه . وكانوا في ابتداء الامر ينتظرون يوماً فيوماً ابتداء اطلاق المدافع على المدينة ولما طالت المدة ولم يبتدي قالوا ان المحاصرين عاجزون عنه ولذلك لا يجري وأخذوا في أن يقولوا مفتخرين أن فرنسا لا تفتح وعاصمتها لا تدخيل ، على أن نقص الزاد واشتداد ضيقات الاهالي والحالة الرديئة التي باتت فيها ملكة الدنيا عندما ابتدأ الشتاء وشعر القوم بالبرد ورأوا ان كل ما قطموه من أشجار حدايقهم وجناتهم الجميلة لم يسد احتياجهم برهة قليلة وشدة ضعف أولئك المنكودي الحظ الذين كان قد فعل فيهم الجوع وكانوا يسيرون في الاسواق كانهم خيالات ولم يمنعهم شيء عن أن يعوصوا في بحر من الدم للانتقام من الذين يتوهمون انهم قد اخطأوا اليهم. وكثرة الموت

جوعاً وامتداد مرض الحيات الناتج عن الاحتياج كانتا تبينان لميان باريز قاربت السقوط بدون أن يطلق عليها المدافع أولئك المحاصر ون الذين كانوا قد جمعوا في اجرا آنهم بين المناد والثبات والصبر ، هذا ولا يخفي أنهم عجلوا فتحها باطلاق المدافع غير أنهم لم يفعلها ذلك الاليينوا للباريزيين أنهم قادرون أن يطلقوا عليها مدافع تدفع كراتها اليها لانهم لو أرادوا لفتحوها بدون اطلاق المدافع ، هذا ولا يقدر القلم أن يصف ويلات وضيقات تلك المدينة التي كان العالم يدعوها مدينة الحظ والسرور ولاريب عندنا أن كثيرين اذا لم نقل الجميع شعروا بارتفاع الويل عنهم عندما رأوا الراية الالمانية فوق حصونها .

وفي اثناء حصر باريز عم الالمان فتح الفلاع التي كانوا لايزالون يحاصرونها ففتحوا فردون وتیونفیل و نو بر یساش وسان بارشلی و تول و بتش وشاستا وغیرها وفی شباط (فبرایر) سنة ١٨٧١ أنتهت الحرب بتسليم بلفور وأبتدأ الالمان في اطلاق المدافع على باريز في أوائل كانون الثاني (يناير) على أنه لم تطل مدته لان حالة الباريزيين الرديئة وضيقهم وخيبة أملهم عنسد ما رأوا ان الالمان قادرون أن يطلقوا مدافعهم عليهم حملتهم على الاقلاع عن التمنع عن التسليم . ومع ذلك مضت مـدة طويلة قبل عقـد الصلح عقداً نهائيًا ولذلك لم يدخل الالمانباريز الافيأول شهر أذار(مارس)سنة١٨٧١. ومع انه لم يدخل باريز غير عدد قليل من الجنود ولم يسيروا الافي شوارع صار تعيينها قبل دخولهم خجل الباريزيون خجلا لامنيد عليه بدخول الاعداء الى عاصمتهم بمدال كالام الذي فاهوا به شفاها ونشروه كتابة . ومن المعاوم أن ملك بروسيا صنع جميلاً با كتفائه بالمرور ببعض جنوده في بعض الشوارع ولكنه كدر جيشه الذي كان قد احتمل كل تلك الضيفات وهو يتعزى عنها بامل المسير بجلال وعظمة في شوارع عاصمة أعــدائه العظيمة التي امست بتقلبات الزمان في قبضـة يده • وكان كثيرون من أهالي أور با تخافون أن يقع تعــد على الالمان وهم في المدينة • ومن المعــلوم ان كثيرين من أدنياء الاهالي كانوا شديدي الميل الى أن يتعدوا عليهم مع قطع النظر عن سو العواقب والمظنون ان الذي منع حدوث ذلك أنما هو انحصار دخول الالمان الى بعض الشوارع الواسعة وتيقظهم وشدة ضبطهم و وربما كان الحوف من حدوث شي من ذلك هو الذي جعل الملك غليوم وأعوانه يكتفون بدخول قليل من جنودهم الى عاصمة فرنسا

## ﴿ الْحَامَةِ ﴾

وهكذا انتهت الحرب بسقوط فرنسا سقوطاً تاما بالو يلات التي صادفتها و بالا ثقال الكثيرة التي حملها أياها العدو وهكذا تمكن الالمان من أن يقوموا بحق ثارهم فأنهم صادفوا معاملة قاسية عند مافتح نا بوليون الاول بلادهم ومع أن الفرامة كثيرة وهي خدمة مليارات من الفرنكات وولايتان وهما الالزاس والاورين وفيها قلعة متس وستراسبر لا يقدر الفرنساويون أن يقولوا أنهم لم يعاملوا في الماضي بروسيا والمانيا معاملة كذه المعاملة فأنهم كثيراً ما حلوهم غرامة وأخذوا منهم ولايات كثيرة ومع أن الظاهر أن فرنسا قد ضعفت لا يخطي من يقول أنها أداسلكت سبل الاتحاد الداخلي وأقلعت عن الحروب الاهلية ترجع الى أحسن ماكانت عليه في زمان قصير

## ﴿ فَهُرُسُ لَا يَخِ حَرَبُ فَرَاسًا وَالْمَاسِيا ﴾

## مبحيمة

- ٢ أسباب: الحرب
- ته ألاتحاد الالماني وحرب الداغرك
  - ٩ فرنسا أيام نابوليون الثالث
  - ١٠ البرنس ليو بولد وتاج أسبانيا
    - ١٥ اعلان الحرب
- ٢٠ الاصلاح الادبي والمسكري في المانيا
  - ٢٩ معركة سار بروك
  - عه واقعة وايسمبرج وغيرها
    - ٤٤ أسباب الفشل ونتائجه
  - ٤٧ ممركة فورياش وغيرها
  - ٤٩ تطرق الخلل على الجيش الفرنساوي
- ٨٥ تنازل الامبرطور عن رياسة الجيش لبازين
- ٦٠ خروج الامبراطور من ميتس وخيانة بازين
  - ٦٣ قبل حصار باريس
  - ٧٥ استمدادات بارىز
  - ٨١ هجوم الالمان على فالسبرج وغيرها
    - ٧٤ حصار ستراسير ج
      - ۹۰ حصار سیدان
- ١٢٥ سقوط الامبراطورية واقامة الجهورية الفرنساوية
  - ١٦٤ تسليم ميتس وحصار باريز
    - مرا الحاعة